ما والفعالة القالي

تا والفعلة بقلي

بر ار روب یل

تاور فعلیز نقایی

وَالرَّ الْحُبِيِّ عِلَى وَالرَّ الْحُبِيِّ عِلَى بَيروبتِ جَمَيْتِع الحُنْقُوق مَرَحُفُوظَة لِدَارِالجِبِّل الطبعية الثانية الطبعية الثانية 1990

## الإهــــاء

الى كل قلب احب وتعذب ٠٠٠

الى كل عين أحرقتها الدموع ٠٠٠

الى كىل روح هائمة في مجاهيل الهوى والشوق والحنين ٠٠٠

الى المعذبين ، التائهين ، السائرين في دروب الحياة على الشوك والصخور ...

الى الشموع المستعلة ، الذائبة في دياجي الظلام ، على مذابح الاشواق ٠٠٠

الى كل حبيب وحبيبة ٠٠٠

اهدي هنه القصة !...



## الفصل لأول

القرية اللبنانية الهادئة تفرق في احضان الثلوج الناصعة البياض •

فالفصل فصل الشناء •

وعام ١٩٥٣ يتأهب للافول مفسحا السبيل امام العمام الجديد ليطل على العالم بآمال واسعة وبأحلام فسيحمسة الارجاء .

ولبنان يهجع في احضان الشتاء تكلل جباله الشماء الثلوج ، وتعري الرياح العاصفة العاتية الهوجاء اشجاره الباسقة ، وتغمر السيول سفوحه وتلاله لتتدفق جداول وانهارا في وديانه الرهيبة الخاشعة الباسمة .

وهناك في القرية اللبنانية ، في تلك القرية الجاثمة بأمان وسلام واطمئنان في جبال المتن في لبنـــان ، اقامت ناهدة مجبور على انتظار ممض موجع أليم .

فهي تنتظر عودة حبيبها ماجد زهران من بيروت •

الليلة ، ليلة عيد رأس السنة موعد عودة ماجد الحبيب • من المؤكد ان ماجدا سيحضر الليلة الى القرية وقد اتنهى الفصل المدرسي الاول •

سيعود مآجد الى القرية ويقضي العطلة المدرسية قرب حبيبته ناهدة، وستنعم ناهدة الحسناء بمرآه بعد ال حرمت منه طيلة ثلاثة اشهر .

وماجهد زهران طالب في كلية الطب الفرنسي في بيروت وهو الان في العام الاخير من دراسة الطب وفي نهاية العام المدرسي سيفوز ماجهد ببراءة الطب ويصبح طبيبا ماهرا ويتقدم من حبيب مجبور طالبا يد ابنته ناهدة و

وتتم حفلة الزفاف في جو رائع زاه بهيج • وطافت هذه الافكار الباسمة البيضاء في رأس ناهدة مجبور ، وهي واقفة وراء زجاج النافلة في غرفتها ، تتعرض الثلوج البيضاء التي تغمر منازل القرية واشجارها وحقولها •

وارتاحت ناهدة كل الارتياح وهذه الافكار تدور في رأسها • الا ان خاطرا مخر عباب تفكيرها فارتعدت له: ان ماجداً يحبها ، وهي تحبه • ولكن ••• ولكن هــــل يوافق والده على زواجهما •• انها لتشك في ذلك ، وهي لا تجهل من هو كريم زهران والد ماجد ••

ان كريما يتربع من العنجهية والكبرياء في اعلى مقام، وهو يريد ان يختار لابنه عروسا تليق بمقامه الرفيع و وربما اختار له احدى نسيباته و ان والد ماجه ثري غني و وداره زينة دور القرية ، انها أقرب الى القصر منها الى الدار و

اما والدها هي ، فهو رجل متوسط الحال ، اقــرب الى الفقر منه الى الغنى ، فهو يملك حقلا صغيرا وبستانا صغيرا في القرية ، وايراد الحقل والكرم والبستان يكاد يعجز عن سد نفقات الاسرة الصغيرة .

فهل یرضی کریم زهران بان یتزوج ابنه الطبیب من فتاة فقیرة مثلها ؟٠٠

انها لتخشى ان تصطدم امانيها العذاب واحلامها الوارفة بكبرياء كريم زهران • تخشى ان يقف والد ماجد بينها وبين ابنه ، تخشى ان تستفيق من الحلم الجميل على الحقيقة المرعبة الرهيبة ، لتجد نفسها بعيدة عن ماجد ، بلاحب ، ولا امل ، ولا سعادة ، ولا هناء •

وطالت وقفة ناهدة مجبور الى النافذة وطال تفكيرها. وتقاذفتها الافكار فكادت تضيع بين الامل واليأس. وبين الرجاء والقنوط.

 اعالي الجبال تهجع بين احضان الثلوج على هدوء وسكون وكان الدخان يتصاعد من مداخن المنازل ، وقلم الشعل السكان النار وجلسوا يصطلون بلهيبها ، والسماء تمطر الارض بقطع الثلج ، فتتناثر فوق تلك القرية كأنها قطع من القطن المندوف الناصع البياض .

وأقفرت الطرقات الا من بعض الفلاحين الذيــن كانوا يجتازون تلك الطرقات من حين الى اخر، في عودتهم الى منازلهم، بعضهم يحمل الزاد لاسرته، والبعض الاخر يحمل العلف لمواشيه.

ووقفت ناهدة مجبور وراء زجاج النافذة ترمسق الطريق العمومي بنظرات حائرة تائهة ولهى من خسلال دموعها ، وهي تأمل ان تمر سيارة السائق مروان في ذلك الطريق ، وسيارة السائق مروان هي السيارة الوحيدة في تلك القرية التي تشخص صباح كل يوم الى بيروت ، وتعود في المساء الى القرية خلال فصل الشتاء ،

اما خلال فصل الصيف فسيارات المصطافين تزدحم في طرقات القرية ، كما تزدحم القرية نفسها بالمصطافين . وكانت ناهدة ترقب ان تطل سيارة السائـق مرواذ وفيها حبيبها ماجد .

من المؤكد ان ماجدا سيكون في تلــــك السيارة . سيعود ماجد الى القرية في سيارة السائق مروان ، ويقيم قربها طيلة العطلة المدرسية ، ثم يعود في السيارة نفسها، في سيارة السائق مروان الى بيروت .

وطال انتظار ناهدة مجبور ٠٠

واخيرا، وبعد انتظار، سمعت ناهدة هدير السيارة يدوي في ارجاء تلك الوهاد والتلال فيكاد يصم الاذان... واشتدت نبضات قلبها . وارتجفت ...

واسرعت الى الباب تفتحه وتخرج الى الطريق العــام تحت وابل الثلوج المتساقطة على كثافة واندفاع .

ووقفت فوق الثلوج ترقب اقتراب السيارة لتشاهد حبيب القلب والروح .

ترى ایکون ماجد بینرکاب السیارة الهرمة العجوز؟.. اجل اجل و هو بین اولئك الرکاب و من المؤكد ان ماجدا عائد في سیارة السائق مروان الى القریة و

واقتربت السيارة منها •• وشاهدت ماجداً يجلس في المقعد الامامي قرب السائق ، فشعرت بان قلبها يكاد يقفز من صدرها•• ورفعت يدها تلوح بها له في الفضاء•• وأشار ماجد الى السائق مروان بايقاف السيارة •

ووثب ماجد الى حبيبته ناهدة فاتحا لها ذراعيه ... وارتمت ناهدة بين الذراعين المفتوحتين . وتعانق الحبيبان وهما واقفان فوق الثلوج ، وقطع الثلع تتناثر عليهما من كل صوب •

وهمس ماجد في اذن حبيبته ، وهو يشدها السسى صدره: ناهدة إ • • انني في شوق رحيب اليك يا حبيبتي • منذ ثلاثة اشهر ، منذ ان نأيت عنك وانا افكر بك • منذ ذلك اليوم ورسمك الحبيب ماثل امامي ، وطيفك يلاحقني، وهمساتك الشجية العذبة ترن في اذني • كنت في عذاب مؤلم ممض رهيب يا ناهدة • كنت اعد الدقائق والثواني والساعات والايام والاساييع والشهور وانا ارقب هسذا اللقاء الجميل • كل ثانية كانت لدي بدقيقة ، وكل دقيقة بساعة ، وكل ساعة بيوم ، وكل يوم باسبوع، وكل اسبوع بشهر ، وكل شهر بسنة •

وضمت ناهدة مجبور حبيبها ماجدا الى صدرها برفق وحنان ، ودموع الفرح تترقرق في عينيها ، وهمسته متى ؟ متى يا ماجد نجتمع اجتماعا بدون فراق ؟ متى يتاح لي ان اظل هكذا قربك ، فلا انفصل ولا ابتعد عنك ؟ متى يا حبيبي تجمع الايام بين جسدينا كما جمعت بين قلبينا وبين روحينا ؟ انني لأكاد اذوب شوقا اليك يا ماجد والك وانت بعيد عني كانت حال بؤس وعذاب ، وألم وشقاء ، وحالي لم تكن بالفضلى • لا تسلني يا حبيبي كم بكيت ، وكم تألمت ، وكم تعذبت وانا بعيدة عنك • لا تسل يسا

ماجد كم بكت ، وكم سهرت ، وكم تألمت ، وكم تعذبت، ناهدة . لا تسل شيئا من هذا ، بل سل قلبك يا ماجد وقلبك يصدقك الخبر .

وسارا فوق الثلوج واليد باليد والاصابع متشابكة و ورافقت ناهدة حبيبها ماجدا وهو في طريقه الى داره وهمس ماجد وهو يسير قرب ابنة حبيب مجبور: ناهدة ! • ان الايام ستجمع بيننا • لن تفرقنا الايام يساحبيبتي • امامنا الان ستة اشهر ، ستة اشهر فقط ، ويفوز حبيبك ماجد ببراءة الطب ، ويصبح طبيبا ، يصبح دكتورا، ويتقدم من والدك طالبا يدك ، وتم فرحتنا الكبرى • لقد سرنا خطوات بعيدة في طريق الصبر والانتظار يا ناهدة ، ولم يعد امامنا الان سوى خطوات قليلة •

وهمست ناهدة وهي تسير قرب حبيبها فوق الثلوج: ماجد انني خائفة ، الخوف يغمر قلبي بوشاحه القاتـــم السواد ٥٠ تسألني يا ماجد لماذا تخافين ٥٠ ومم تخافين ١ انا نفسي لا اعلم لماذا أخاف ، ولا اعلم مما اخاف ، يخيل الي ان الايام ستفرق بيننا ، يخيل الي ان الاقدار ستحطم قلبينا ، وتذري آمالنا وأحلامنا وامانينا هباء منثورا فــي الفضاء ، انني اخاف الغد ، اخاف المستقبل يا ماجد ،

يا حبيبي ٠

وتمتم ماجد: اطمئني يا ناهدة ، لا تخافي و العدد لنا كما كان الامس لنا ، نحن لن نفترق ، سنعيش العمر

معا ، ونحيا حياتنا كلها معا •

وكانا قد وصلا امام دار والد ماجد ، فودعت ناهدة حبيبها وعادت ادراجها الى دارها هامسة : الى الفد اذن يا حبيبي .

قال : سأكون عندك في صباح غسد يا حبيبتي ، وسنصعد معا الى القمة العالية وتتزحلق فوق الثلوج ، انتظريني في داركم الساعة الثامنة من الصباح ، قالت : سأنتظرك يا حبيبى ...

وسارت مبتعدة عنه فوقف يشيعها بنظرات حالمـــة ولهـــى .

وعندما توارت عنه ، دخل الى الدار وهو يحلم بلقاء الحبيبة الولوع في صباح غد .

وفي صباح اليوم التالي كان ماجد زهران في دار حبيبته ناهدة مجبور •

وكانت ناهدة في انتظاره • فأمسك بيدها ، وحمل كل منهما زلاجته على كنفه ، وسارا معا الى القمة العالية البيضاء • وراحا يتزلجان فوق الثلوج والفرحة تغمسسر روحيهما بوشاحها الفضفاض الناصع البياض •

وانقضى الشطر الاول من النهار، والحبيبان منصرفان الى التزلج، والفرحة تغمر قلبيهما .

وبعد الظهر عادا الى القرية واتجه كل منهما السسى

داره ليتناول طعام الغداء ، ثم يعودان الى اللقاء و وكان اللقاء في دار حبيب مجبور ، فقد حضر ماجد الى دار حبيبته ناهدة ، واستقبله والدهــــا بالترحيب الشديد ، وجلسا يتحدثان في بعص الامور الاجتماعيـــة والسياسية ،

وجاءتهما ام ناهدة بالشاي وبالحلوى • فعجلســـا يرشفان الشاي ، ويتناولان الحلوى •

واقبلت ناهدة لتجلس قرب ماجد وتشترك معهمـــا بالحديث .

وطالت اقامة ماجد في دار حبيبته حتى المساء . وفي المساء عاد ماجد الى داره بعد ان تواعد مسم حبيبة القلب والروح على اللقاء في اليوم التالي .

واقام ماجد زهران في القرية عشرة ايام ، كــان خلالها يجتمع بحبيبته ناهدة كل يوم ، فيرسمان معــا طريق المستقبل القريب ، وينسجان من امالهما واحلامهما خيوطا مذهبة لامعة وضاحة السناء .

وفي اليوم الحادي عشر ، وثب ماجد زهران السمى حبيبته ناهدة ليقول: ناهدة ! • لقد حان موعد الفراق يا حبيبتي • العطلة الجامعية انتهت وانا عائد الى بيروت • انت لن تشاهدي ماجدا قبل ثلاثة اشهر ، ستكون هذه الاشهر الثلاثة بمثابة ثلاث سنين على قلب ماجد زهران يا

ناهدة ، صلِي معي الى الله عز وجل كي يساعدنا علـــــى احتمال مرارة الفراق ، وعبء البعاد الثقيل •

وضمها ماجد الى صدره برفىق وحنان وهمس: سأكون بانتظارك في الساعة العاشرة من كل ليلة يــا حبيبتي • الى اللقاء يا روح ماجد • الى اللقاء ••• وانسلخ عنها ، وابتعد ليستقل سيارة مروان السائق الى بيروت •

ووقفت ناهدة مجبور تشيع السيارة بعينين تغمرهما

الدموع حتى توارت تلك السيارة عن عينيها تاركة وراءها اثار عجلاتها فوق الثلوج الناصعة البياض •

وما ان توارت السيارة عن القريسة ، حتى دخلت ناهدة الدار ، وشخصت الى غرفتها وأوصدت وراءهسا الباب لترتمي على سريرها وتجهش بالبكاء .

كانت ناهدة في حالة مؤسفة مؤلمة دامية ، كأنهـــا تودع حبيبها ماجدا للمرة الاخيرة .

وطافت في رأسها عشرات الافكار، وكلها افكـــار سوداء بلون ليالي كانون ٠٠٠

وحاولت ناهدة ان تطرد من رأسها تلك الافكسار القاتمة السوداء ، حاولت ان تقنع نفسها بان ماجدا سيعود اليها وبان السعادة ستغمرها باجنحتها البيضاء الا انهسا عجزت .

لقد كان اليأس يتغلب في صدرها على الامل • وكان الظلام يتفوق في قلبها على النور الساطـــع الجميل •

## الفصل لشابي

اقام ماجد زهران في معهد الطب الفرنسي في بيروت على شوق وهوى وحنين •

فهو يشتاق الى حبيبته ناهدة ويتوق الى مشاهدتها والى مرآها ٠٠

وكان ماجد زهران يأوي الى غرفته التي استأجرها في «حي اليسوعية» في بيروت ، بعد ان ينتهي الدوام في كلية الطب ، ويجلس الى طاولته ليدرس ويكتب ويطالع وما ان تعلن الساعة العاشرة من الليل حتى يعمض ماجد عينيه ويهمس : «ناهدة إ ٠٠٠ اين انت ؟ انني فسي اشتياق اليك يا حبيبتى» ٠

ويهب النسيم العليل على وجهه وشعره ، عبر النافذة المشرعة ، مرسلا حفيفا خفيفا هادئا فيخيل لطالب الطب النجيب ان ذلك الحفيف هو همس ناهدة آتيا اليه مسع نفحات النسيم العليل .

ويكاد يسمع صوتها مع نسمات النسم الباردة يهمس في اذنه: «ماجد ١٠٠ يا حبيبي انني في اشتياق رحيب اليك » •

ومضت الايام على سرعة واندفاع ، وماجد زهران وناهدة مجبور يلتقيان كل ليلة ، في تمام الساعة العاشرة، يلتقيان ؟•• وهي في القرية النائية البعيدة في جبال المتن، وهو في غرفته الصغيرة في حي اليسوعية في بيروت ؟• انهما ليلتقيان بالروح ، والروح لا تأبه للمسافات ،

ولا تتعرف الى السدود ، ولا الى الحدود الارضية .
ما هناك مسافة بعيدة امام الروح ، والروح تستطيع
ان تجتاز البحار ، وان تتسلق الجبال ، وان تهبط انسى
الوديان في لمحة بصر ...

وانقضى شهران • وبدأ فصل الشتاء يلملم اطراف مندحرا امام فصل الربيع الممرع العاطر الريان • •

وبدأ ماجد زهران يستعد للعودة الى القرية لقضاء عطلة الفصل المدرسي الثاني .

وعادت الامال والاحلام تغمر قلب ماجد زهران و بعد شهر واحد فقط سيكون ماجد في القرية ، ويشاهد حبيبته ناهدة وينعم بعناقها وبقبلاتها وبهمساتها وبنجواها وذات ليلة من ليالي شهر اذار ، جلس ماجد زهران في غرفته في حي اليسوعية في بيروت ، ينتظر حلول الساعة

العاشرة ، ليخلو بحبيبته ناهدة ويستمع الى همساتها عبر النسيم البارد العليل .

وأزفت الساعة العاشرة من الليل ، فأغمسض ماجد زهران عينيه وهمس: «ناهدة ! • اين انت يا حبيبتي ؟ هل تسمعينني يا ناهدة ؟ انا في اشتياق رحيب اليك يا روح ماجد » •

وهب النسيم العليل مرسلا زفيرا نزل في اذنـــي ماجد كالآهات وكالأنين • فكأن ناهدة قربه تبكي وتئــن وتتأوه ••

ووجم ماجد، وقلق واضطرب •• ورأى نفسه مرغما على الهمس: ما بك يا ناهدة ؟ لماذا تبكين يا حبيبتي ؟ كيف تلفظ بتلك الكلمات ؟

ولماذا تلفظ بها ؟

ليس يدري ٠٠٠ فكأن ثمة قوة هائلة رهيبة تحرك لسانه وشفتيه ٠٠٠ كأن روحه شاهدت في تلك اللحظة روح ناهدة وأحسست بألمها وبعذابها وبشوقها وبحنينها. واذا بالدموع تنهم من عيني ماجد زهران المغمضتين، لتتدحرج غزيرة على وجنتيه ٠٠٠

وفتح ماجد عينيه • وهمس في سره: ما بها ناهدة؟ لماذا تتألم ؟

فكأنه على يقين من ان حبيبته ناهدة تتألم ، مسن

المؤكد ان ناهدة تبكي و وسمعها باذن الروح تئن و ناهدة تتعذب و لكن لماذا تتعذب ناهدة ٢٠٠ ليس يدرى ٠٠٠

ومسح ماجد زهران دموعه بمندیله ، وقد عجب من نفسه کیف یبکی .

وتساءل: لماذا ابكي ؟ • • لماذا اسكب الدمع ؟ • • لماذا اتألم ؟ • • ما بي ؟ • • ماذا اصابني ؟ • • ماذا دهاني ؟ • • وقلب شفتيه ، وهز رأسه وهمس في سره: لست ادري • • لست ادري • • لست ادري •

واستلقى ماجد في سريره محاولا النوم ، الا انه لم يستطع الى النوم سبيلا •

أفكاره السوداء تبعد الكرى عن عينيه وهواجسه الممضة المقلقة الرهيبة تحول بينه وبين الرقاد ••

وقفز من السرير ٠٠

وتناول علبة التبغ ليسحب منها لفافة القى بها بــــين شفتيه واشعلها •

وخرج من الغرفة الى الشرفة ، ليجلس على المقعد الخشبي يدخن ويفكر ويراقب النجوم المتبخترة على مسرح القبة الزرقاء بتيه وغنج ودلال ٠٠٠

وانقضى الشطر الأول من الليل ، وماجد زهران ما زال في جلسته على الشرفة الصغيرة الممتدة امام غرفتـــه

يدخن ويفكر ويراقب النجوم ٠

وبدأ النعاس يثقل اجفانه ، والساعة تدق معلنسة الثانية من الفجر ، فنهض ليدخل الى غرفته ويعود السى سريره •

وتقلب في السرير الوثير كأنه يتقلب على ابر وشوك. ولم يستطع الرقاد، الا وانوار الفجر البعيد تتسرب عبر زجاج النافذة الى غرفته، وتغمر سريره بلونها الابيض الشفاف ٠٠٠

ونام ماجد زهران .

نام نوما متقطعا تغمره الاضغاث وتخلع عليه الاحلام المرعبة وشاحها القاتم السواد ٠٠

وعندما استفاق من نومه كانت خيـــوط الشمس الذهبية الدافئة تنسج حول سريره ذوبها اللامع الوهاج • ووثب من السرير ليرتدي ثيابه على عجل ، ويحمل حقيبة كنبه ودفاتره ويسرع الى الكليه • •

ووصل الى الكلية وزملاؤه الطلاب يتأهبون للدخول الهي المدرسة ٠٠

واذا بالبواب يناديه: ايها السيد ماجد! • ايها السيد ماحــد!

والتفت ماجد الى البواب يسأل : ما بك يا نجيب ؟ ورفع نجيب البواب يده في الفضاء قابضة علــــى

رسالة وقال: لك عندي رسالة ٠٠ لقد حملها ساعي البريد منذ دقائق قليلة ٠٠ تفضل ٠٠ خذها ٠

رسالة ؟٠٠ وممن هذه الرسالة ؟٠٠ من هو هذا الذي يرسل اليه الرسائل الى المعهد ؟٠٠

وبخطوات واهية متئدة ، اقترب ماجد زهران مسن البواب ، وتناول الرسالة من يده ، وراح يقلبها بين يديه متفحصا عنوانها وخطها ٠٠

وقلق، وارتعش، وقد عرف الخط، خط ناهدة ...
هذا الخط خطها .

من المؤكد ان هناك كارثة ٠٠ من المؤكد ان ثمة حدثا هاما اهاب بحبيبته ناهدة الى كتابة هذه الرسالة ٠٠

وارتجف ماجد زهران ، وقلق واضطرب ٠٠

وبيد مرتجفة واهية فض ماجد الرسالة وراح يلتهـــم اسطرها الدقيقة التهاما بعينيه ٠٠

وقرأ ماجد ما جاء في الرسالة • • وماذا جاء فيها ؟

«حبيبي ماجد احد اكتب اليك الان والدموع تغمر عيني، والآهات تكوي شفتي والانين يتكسر على ثغري، ويدي ترتجف ٠٠

لا اعلم يا ماجد كيف سأبدأ هذه الرسالة • لا اعلم يا حبيبي كيف سأبلغك الخبر المؤلم الدامي الرهيب •

لقد كنت اخاف المستقبل • كنت اخاف ان تقف الايام يننا فتبعدك عني وتبعدني عنك • وها ان مخاوفي تتحقق يا ماجد فالايام غادرة يا حبيبي • انها لتغدر دائما بالبشر فهي تغدق عليهم السعادة والهناء حتى اذا آمنوا بها وركنوا اليها ، غدرت بهم ورمتهم بالمصائب والكوارث والهموم ، وملأت عيونهم بالدموع • ونحن ، انا وانت آمنا بالايام ، وركنا اليها يا ماجد ، وقد خيل الينا انها تعطف علينا وترأف بنا ، الا اننا استفقنا فجأة على غدرها • استفقنا يا ماجد لنجد الخنجر في ظهرنا • فليأخذ الله بيدنا يسام عبيبي كي نستطيع ان نصمد امام الكارثة الرهيبة ، وان ختمل المصاب الهائل الشديد • •

ماجد ! • • ساطلعك على كل شيء يا حبيبي • لــن اخفي عنك شيئا يا ماجد • وسأبسط لك القصة من اولها لتدرك هول المصاب • • فانا يا ماجد لن اكون لك • لا • لقد حكم علينا بالفراق الابدي • انت لن ترى ناهدة بعد اليوم •

تسألني لماذا ؟٠٠ ساقول لك لماذا ؟٠٠ لان هناك من طلب يدي ٠٠ انه المغترب سليم الراشد ٠٠ سليم الراشد عاد الى لبنان من المهجر القاصي البعيد بعد غياب دام زهاء عشرين سنة ، وهو نسيب والدتي ٠٠٠ زارنا في دارنا في فاعجب بي وطلب يدي فوافق والدي ووافقت والدتي على

طلبه فورا دون ان يكون لي اي رأي في ذلك ، انه غني، غني جدا ، وكان غناه السبب الاول والاخير في موافقة اهلي على طلبه ، يخيل اليهم ان المال سيسعدني، وان ثروته الطائلة ستوفر لي الراحة والهناء ، مجانين ، لقد جهلوا ان كل ما في العالم من مال لا يستطيع ان يشتري ذرة صغيرة من السعادة ، . .

لقد رفضت أن انزل عند رأيهم • رفضت بأصرار ، الا انهم لم يرحموا دموعي ولا اشفقوا علي • • لقد هيأوا كل شيء • • وضربوا موعد العرس • العرس سيكون بعد شهر • بعد شهر واحد ستكون ناهدة محرمة عليك • ستكون زوجة رجل غريب عنها • رجل تربطها به رابطة الزواج وتبعدها عنه رابطة الحب والعطه والحنين • سأكون لزوجي بجسدي اما بروحي فسأكون لك يا ماجد • ستظل روحي قربك يا حبيبي حتى تنعتق من هذا الجسد الترابي الفاني وتنطلق الى السماء • • •

كل ما أطلب منك الآن هو ان تكون شجاعا امسام المصاب الآليم يا حبيبي وان تذكرني كما اذكرك حسس الموت و الوداع يا ماجد و الوداع يا حبيبي واسلم للمخلصة ناهدة » و

وكان الذعر قد استبد بطالب الطب وهو يتلو الرسالة المؤلمة الرهيبة ٠٠٠

واخذ يرتجف كأنه ورقة في مهب الرياح العاصفة العاتية الهوجاء ••

واعاد تلاوة الرسالة والدموع تموج في عينيه .٠٠ ما العمل الان ؟٠٠٠

هل يشاهد مصرع قلبه ، ومصرع قلب ناهدة ، ويقف مكتوف اليدين ؟•

لا ، وألف لا ..

هو لن يقف متفرجا امام مصرع القلبين النديين • لن يقف مكتوف اليدين • يجب ان ينقذ هذين القلبين مـــن العذاب •

ناهدة لن تكون لرجل سواه • لن يرضى ماجد بان تكون ناهدة لرجل سواه • هو سيتدبر الامر ، وسيعمل جاهدا لأنقاذها ••

وطوى ماجد الرسالة واخفاها في جيبه ، وســـار بقدمين واهيتين مرتجفتين الى قاعة الدرس وهــو يكاد لا يرى احدا .

وجلس بين زملائه الطلاب

وكان الاستاذ يلقي عليهم محاضرته الا ان ماجدا لم يستطع ان يفهم شيئا من محاضرة الاستاذ .

كان منصرفا الى التفكير بحبيبته ناهدة .

كان ماجد يفكر بوسيلة تنقذه وتنقذ ناهدة من هذه

الكارثة الرهيبة النازلة بهما ٠٠

وعندما انتهت محاضرة الاستاذ وخرج الطلاب من القاعة ظل ماجد جالسا في مقعده ...

والقي رأسه بين يديه وراح يمعن في التفكير العميق القرار •

وطال تفكير ماجد زهران ، دون ان يستطيع الوصول الى حل للمعضلة ...

واخيرا وبعد تفكير طويل عزم على السفر الى القرية، يجب ان يشخص الى القرية ، وان يشاهد ناهدة ، وان يتفق واياها على خطة الانقاذ ، هو لن يستطيع وحده رسم هذه الخطة وتنفيذها ، يجب ان تشترك ناهدة معه في رسم الخطة وفي تنفيذها ...

ولكن •• ولكن هل يستطيع الانقطاع عن دروســـه ليشخص الى القرية ؟

لا • • هو لن يستطيع الانقطاع عن الدروس • • ما العمل اذن ؟ • •

وعاد ماجد الى التفكير ..

وبعد تفكير طويل اهتدى الى الحل • هو سيشخص الى القرية ، ويعود الى بيروت ،بدون ان ينقطع عــن دروسة ••

اليوم يوم الجمعة • • وغدا يوم ألسبت ، وبعد غــد

يوم الأحد مع ان يوم الاحد يوم عطلة مع سيشخص الى القرية مساء غد مع مساء يوم السبت مع ان السدوام الجامعي ينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر مع

سيستقل السيارة في الساعة الرابعة والنصف ، ويصل الى القرية في الساعة السادسة من المساء ... ويقضي يوم الاحد في القرية ، فيشاهد ناهدة ويرسم واياها الخطـــة الموفقة ، ويتفقان على التنفيذ . ثم يعود صبا حالاثنين الى بيروت ويتابع دروسه ...

وراقت له الفكرة الموفقة .

ولكن •• وعادت كلمة ــ ولكن ــ تقطع عليـــه الطريق •

ولكن ماذا سيقول له والده وهو يشاهده يعود الى القرية ٢٠٠

فليقل ما يطيب له ٠٠ هو سيدًعي امام والده انه نسي بعض اوراقه ودفاتره وكتبه في غرفته ، وما عاد الى القرية الالياخذها ويعود بها الى بيروت .

واطمأن ماجد زهران ، وقد وصل بتفكيره الى هذا الحــد .

واقام يرقب مساء اليوم التالي ، مساء يوم السبت ، بفارغ صبر •

فهو يتمنى لو ان الساعات تنقضي غلى سرعة واندفاع

ليطير الى حبيبته ناهدة ويضمها الى صدره ويروي غليسل اشتياقه اليها ويرسم معها خطة انقاذ قلبيهما الهائمسين المتيمين .

وانقضت الساعات ٠٠٠

وأطل مساء يوم السبت .

وطار ماجد زهران على اجنحة الشسوق والهسسوي والفرام ••

ووصل الى القرية ، والشمس قد توارت وراء تلك الحبال ، والظلام قد ببدأ يرخي سجفه علــــى تلك المنازل المبعثرة في حنايا تلك التلال والوديان ••

ومر بدار حبيب محبور والد ناهدة فاذا الدار تشع بالانوار \*\*

وسار الى داره ٠٠

ووقف امام الباب يطرقه ٠٠

وفتح الباب ، وأطلت الخادمة عزيزة ٠٠

ودهشت عزيزة الخادمة وهي تشاهد سيدها ماجــد امامها ٠٠

وتمتمت : سيدي ماجد ؟ ما اتى بك الينا الليلة ؟٠٠ وتمتم ماجد : اين هو والدي يا عزيزة ؟

قالت: أنه هناك ، في قاعـة الاستقبال ، يطالــع الصحف ٠٠

ودخل ماجد ٠٠

وسارت الخادمة عزيزة امامه وهي تنادي سيدها: سيدي كريم بك ! • • لقد عاد سيدي ماجد • • انه هنا • • ودهش ابو ماجد • •

ونهض محاولا الخروج من القاعة ٥٠ واذا به امام ماجد، وهو يدخل عليه، والابتسامة تطفو على شفتيه ٥٠ وفتح الاب ذراعيه يعانق ابنه ويهمس في اذنه: اهلا وسهلا ٥٠ ما اتى بكالينا الان ؟ لماذا جئت يا ابني ١٠٠ هل اصبت بمكروه ٢٠٠

وعانق ماجد والده وهمس: لا ١٠٠ اطمئن يا والدي الحبيب ، انا بألف خير ، الا انني كنت قد نسيت هنسا كتابا قيما ، وبعض الاوراق تحتسوي على معلومسات مدرسية ، ورأيتني بحاجة اليها فجئت لاراك اولا ، واطمئن الى سلامتك ثانيا ، وآخذ الكتاب والاوراق ثالثا ،

وجلس كريم زهران، والتفت الى ابنه ليقول: تعالى، تعالى يا ابنى • تعالى اجلس قربي، واخبرني كيف حالك، كيف دروسك، كيف صحتك ؟٠٠

وجلس ماجد قرب والده ليقول: اطمئن يا ابا ماجد، ابنك ماجد سيصبح طبيبا ماهرا و ستصبح والد الدكتور ماجد زهران ، ما لك الا ان تنتظر ثلاثة اشهر فقط ويصبح «المحروس» ماجد طيبا يحمل لقب دكتور ويفرخ قلبك

به مه انا سأكون بين الفائزين ببراءة الطب في المقدمة ه قال الوالد: ان شأء الله يا ابني ه ان شاء الله ه قال ابو ماجد هذا ، ونادى اليه الخادمة: عزيزة ! هه تعالى ه م تعالى يا عزيزة م

وجاءت عزيزة لتقول: بماذا يأمر سيدي ؟ قال: هل هيأت عشاء فاخرا للدكتور ماجد ؟ قالت: انني اهيىء العشاء يا سيدي .

قال: اسرعي يا عزيزة •

وأسرعت عزيزة ٠٠

وبعد قليل كان الوالد والابن يجلسان الى المائدة ليتناولا طعام العثماء ، ويتحدثان ٠٠٠

وكان ماجد يتحدث الى والده وافكاره هناك عنـــد حبيبته ناهدة ..

كان ماجد منصرفا الى التفكير بناهدة وبما سيكون في الغد ...

هو لن يستطيع ان يراها الليلة ، ولا ان يجتم بها. عليه ان ينتظر بزوغ فجر غد ..

غدا مع بزوغ الصباح سيجتمع بدا وسيتجدث اليها طويلا ويحلان المعضلة الجسيمة ٠٠

واتنهى الوالد والابن من تناول العشاء . ونهضا ليعودا الى الجاءس فــــي قاعة الاستقبال ، وينصرفا الى تبادل الاحاديث .

وفي الساعة العاشرة من الليل نهض ابو ماجـــد ليدخل الى غرفته ويستسلم للرقاد ٠٠٠

ودخل ماجد الى غرفته ولكن لا لينـــام بل ليجلس فيدخن وينصرف الى التفكير ٠٠

وطال تفكير ماجد الى ساعة متأخرة من الليل . كانت افكاره متضاربة ثائرة كأنها خضم واسع هائج

متلاطم الامواج .

ولم يستطع ماجد زهران ان يستسلم للرقاد الا والليل قد قارب الافول ٠٠

ونام ماجد، نام وهو يفكر بناهدة ..

وعندما استفاق في الصباح ، كانت افكاره عنـــد ناهدة ، فكأن ناهدة الهواء الذي ينشقه ، والمياه التـــي يرثنفها ، والنور الذي يكحل عينيه ...

ونهض ماجد من السرير .

والقى بنظرة سريعة على الساعـة المشدودة الـــى معصمه فاذا بها تشير الى الثامنة من الصباح • •

وارتدى ثيابه على عجل ، وخرج من الغرفة ، ليجد والده بانتظاره على الشرفة ٠٠

واتجه الى الشرفة ليجلس قربه يرشف معه قهـــوة الصباح ويتبادلان الاحاديث ...

ثم تناول مع والده طعام الصباح وخرج من الـــدار متجها نحو دار حبيب مجبور •

وعاد ماجد الى التفكير، وهو يسير في الطريق نحو دار حبيب مجبور: ماذا عليه ان يفعل الان ٢٠٠ هــــل يدخل الى دار حبيب مجبور ٢٠٠

لا ، لا يجوز ان يدخل الى تلك الدار •• دار حبيب مجبور اصبحت محرمة عليه ••

ثم •• ثم قد یکون خطیب ناهدة ، سلیم الراشد هناك • وهو لا یرید ان یشاهد هذا الرجل الذي یحاول ان یسلبه حبیبته ناهدة • لا یرید ان تقع عیناه علی سلیم الراشد ، وسلیم الراشد هذا سبب مصیبته و بلواه •• ماذا علیه ان یفعل اذن ؟•

وكيف سيستطيع مشاهدة ناهدة والتحدث اليها ؟. ليس يدري . ليس يدري . و

وسار • • سار نحو دار ناهدة وهو يفكر • •

رووصل الى امام تلك الدار ٠٠٠ واذا به يشاهــــد ناهدة تقف على الشرفة ٠٠

وشعر ماجد زهران بالارتعاش وبصره يقع علـــــــــــى حبيبة القلب والروح من بعيد .

شعر بركبتيه تصطكان وتكادان تعجزان عن حمله، وشعر بقلبه يسرع النبضات ٠٠ ووقف • وراح يحدق بناهدة والدموع تترقرق في عينيــه • •

وشاهد ماجد ناهدة تلتفت اليه فاشتد به الارتجاف • • وشاهد من ناهدة انها شاهدته •

ها هی تحدق به ۰۰۰

وها ان يدها ترتفع في الفضاء ملوحة له بها ٠٠٠

ثم ١٠٠ ثم ها هي تسرع بالدخول الى الدار ٠٠

ثم ٠٠ ثم ماذا ؟

ثم ها هي تخرج من الدار وتسير مسرعة اليه ٠٠ واسرع اليها ٠٠

وتلاقيا هناك ، تحت اغصان شجرة السنديان الوارفة الظلال ٠٠ ومد ماجد زهران يدا مرتجفة باردة يصافـــح يها ناهدة ٠٠

وشعر باصابعها ترتجف بين اصابعه المرتجفة ٠٠ وحاول ان يتلفظ بكلمة ، بكلمة واحدة الا انه عجز عن النطق بحرف ٠ لقد تكسرت الكلمات على شفتيه ٠٠٠

وحال ناهدة لم تكن افضل من حاله .

لقد حاولت ناهدة الكلام ، حاولت ان تنطق بحرف، الا ان العبرات خنقتها ، فتلاشت الكلمات على شفتيها ... واغرورقت العيون الاربع بالدموع ...

وارتمت ناهدة على صدر حبيبها ماجد واجهشت

ياليكاء ٠٠

ومرت فترة قصيرة وناهدة على صدر ماجد تبكي بدموع غزيرة ملتهبة حمراء ٠٠

ومسحت ناهدة دموعها بمنديلها الناصب البياض وهمست: ماجد! • • سر امامي ، اسبقني الى فوق ، الى الربوة العالية ، انا لم اعد استطيع ان اسير واياك جنبا الى جنب ، وقد خطبت لسواك • انظر يا ماجد ، انظر •

قالت ناهدة هذا ، ورفعت يمناها الى عيني ماجد ، ووجم ماجد زهران ، وهو يشاهد في بنصر ناهدة المحبس الماسي اللامع ٠٠ ناهدة خطبت اذن ٠٠ هي مخطوبة الان ؟٠

وعض ماجد شفته السفلی حسی کاد یدمیها .. وهمس: لا بأس یا ناهدة .. انا سائر امامك الی الربوة. ساتنظرك هناك یا حبیبتی .

قالت: سألحق بك بعد قليل يا ماجد . قالت ناهدة هذا ، وسارت مسرعة الى الدار .. وتابع ماجد سيره متسلقا السفح الاخضر الى الربوة الهادئة الهاجعة بين اغصان العفص والسرو والسنديان والشريين ٠٠

ووصل الى فوق ٠٠٠

وجلس تحت اغصان الشجرة الباسقة العجوز ، حيث كان يجلس دائما مع ناهدة ٠٠

## الفصهلالثالث

كانت الازهار البرية قد بدأت تنبت في التسلال والوديان • وكانت الحشائش الخضراء قد بدأت تكسو الوهاد والسفوح • فالربيع بدأ يتأهب للبزوغ ، وازها الحقول وورودها واعشابها بدأت تفرش البساط المتعدد الالوان امام الربيع العاطر الريان •

وراح ماجد زهران يستعرض تلك المناظر الطبيعية الرائعة الفاتنة ، وهو جالس تحت تلك الشجرة العجوز ، ينتظر حضور حبيبته ناهدة ٠٠

وشاهد ماجد حبيبته ناهدة تنسلق الطريق آتية اليه من بعيد ، كأنها زهرة بين تلك الزهور ، فراح يحدق بها منتبعا خطواتها خطوة خطوة ٠٠٠

واقتربت من الغابة ٠٠

وتوغلت بين الاشجار، ماضية في سيرهـــا نحوه، فكانت تظهر لعينيه حينا من خلال تلك الاشجار، لتختفي احيانا وراء الاغصان الوارفة الخضراء •

ووصلت اليه بعد مسير قليل • فوقف فاتحا لهـا ذراعيـه •

وارتمت ناهدة بين الذراعين ، فضمها الى صلاره برفق وحنان ، هامسا في اذنها : هكذا سنظل معا أبد الدهر يا حبيبتي . يا ناهدة .

وهمست ناهدة وهي تطوقه بذراعيها : هـذه هي المرة الاخيرة التي اراك فيها يا ماجد ٠٠٠ لقد انتهى كل شيء ٠٠٠ انتهى كل شيء يا حبيبي ٠٠٠

قالت ناهدة هذه الكلمات القليلة ، واخذت تجهش الكاء كالاطفال ٠٠

وراحت اصابع ماجد تداعب شعر ناهدة الحريري وهمس: ناهدة ! لا تكوني متشائمة يا حبيبتي • نحن لن نفترق • لن نبتعد عن بعضنا يا ناهدة • • سنظل العمر كله معا • سنحيا معا ونموت معا ، سنحيا معا هنا على هذه الارض ، وهناك في العالم الثاني ، في عالم الارواح يا حبيبتى ، حيث لا هم ، ولا ألم ، ولا دموع •

قالت وهي تمسح دموعها بكفها: قد نستطيع ان نحيا معا هناك في العالم الثاني ، في عالم الارواح يا ماجد اما هنا ، على هذه الارض ، فنحن لن نستطيع ان نحيا معا ٠٠٠ لقد حكم علينا بالفراق ٠٠٠ لقد صدر الحكم

علينا بالشقاء وبالعذاب مدى الحياة • انه حكم هائل رهيب يا حبيبي ، حكم مبرم ، لا استئناف فيه ، ولا تمييز • وامسك ماجد بيدها ليجلس على بساط من الاعشاب ويجلسها قربه •••

وارتاحت يدها بين يديه ٠٠٠ وهمس: ناهدة ١٠٠٠ اخبريني ماذا حدث ؟ كيف حدث كل هذا في هذه المدة الوجيزة ؟٠٠٠

قالت: لقد رویت لك كل شيء في رسالني یا ماجد. انا لم أخف عنك شیئا یا حبیبي .

فال: انت لن تكوني لسوى ماجد يا ناهدة ، انت لن تتزوجي من سليم الراشد ، انني لأفضل الموت على ان اراك وانت لرجل غيري ،

قالت: وانا ايضا افضل الموت على ان اكون لرجل غيرك يا حبيبي ٠٠٠ لولا خوفي من العقاب، لكنت تناولت السم، وارتحت من عذابي الموجع الاليم ٠

قال: لا. لن تنتحري يـا ناهدة ، لن تنتحري يـا حبيبتي . نحن سنعيش معاكما قلت لك ..

قالت، والدموع تموج في عينيها النجلاوين: لقد فات الاوان يا حبيبي ، ناهدة اصبحت محرمة عليك ، ٠٠٠ انني لأخالف نداء الضمير، وانا اخلو بك الان ، لم اعد الملك حق الخلوة بشاب غير خطيبي ، الا ان اشتياقي وشوقي حق الخلوة بشاب غير خطيبي ، الا ان اشتياقي وشوقي

وحنيني اليك ، كل هذه الاشياء أهابت بي الى الخلوة بك هنا للمرة الاخيرة • انا ما جئت الى هنا يا ماجد الالأودعك الوداع الاخير •

فرفع ماجد يدها الى شفتيه ليلثم راحتها ويهمس : لا ٠٠٠ انت لن تتزوجي من سليم الراشد يا ناهدة ، ونحن لن نفترق ، لن يكون بيننا وداع ، ما هناك سوى لقاء خالد سرمدي ٠٠٠ لقاء دائم ٠٠٠ لقاء حتى الموت يا حبيبتى ٠٠٠

فمسحت ناهدة مجبور الدموع المنسابة من مقلتيها على وجنتيها كحبات اللؤلؤ ، بمنديلها الذي كانت الدموع قد بللته ، وهمست : ماجد لنكن واقعيين في الحياة وليس لنا ان نعيش في الخيال يا حبيبي ، والخيال بعيد صعب المنال و ان الاقدار يا ماجد ترسم لنا الطريق في هذه الحياة و وما علينا الا ان نسير في هذا الطريق و

قال: لا يا ناهدة ، لا يا حبيبتي • الاستسلام للاقدار ضعف وجبن • والانسان الذي يستسلم ويرفع الراية البيضاء في الحياة جبان ضعيف •

قالت: ان الاقدار ، يد الله ، يا ماجد تقذف بنا السمى حيث يريسد الله عز وجل وتفعل بنسا ما يريد الله ، ليس لنا ان تتمرد على ارادة الله يا ماجد وهي مقدسة مباركة ، لنقل دائما صاغرين: لتكن مشيئتك يا رب .

قال ماجد: ان الله تعالى لا يريد لأبنائه الالام والعذاب والدموع • لا يا ناهدة ، لا يا حبيبتي ، الله لا يريد للانسان الا السعادة والهناء والراحة والسلام والاطمئنان ، الا ان الانسان ، الكافر بنعمة الله يبحث عن الهم والشقاء والتعاسة ويعدو وراءها على هذه الارض الفانية •

وعادت ناهدة الى مسح دموعها المنهمرة على وجنتيها لتقول: حياتنا كلها عذاب ودموع على هذه الأرض يا ماجد، عندما يولد الانسان تغمر الدموع عينيه ، وعندما يموت تغمر الدموع عينيه ، الانسان يولد والدمعة في عينه ، ويموت والدمعة في عينه ، ويقضي العمر كله في البكاء وفي الدموع ، وراء كل بسمة تطفو على شفاهنا الف دمعة تكمن وراء مآقينا يا ماجد ، ونحن ، انا وانت، سنقضى ما بقي من عمرنا في البكاء وفي الدموع ،

فضمها ماجد الى صدره برفق وحنان ليقول: اطمئني يا ناهدة • نحن لن نبكي ، لن نسكب الدمع لن نشقى يا حبيبتي • لقد قلت لك واعيد القول الان. نحن سنحيا معا ونموت معا يا حبيبتى •

وهمست: لا الا يا ماجد ولا المن نعيش معا، لقد كتب الله لنا الفراق الطويل ، كتب لنا العذاب والالام والدموع ومد حبيبتك ناهدة ستتزوج من سليم الراشد،

وستنأى عنك الى الابد ٠٠٠ كل ما اطلب من الله يا ماجد هو ان يضع في سبيلك فتاة طاهرة شريفة نبيلة تليق بك وتستطيع ان تسعدك ٠

قال: ناهدة إ و و الله الله النا الله عنك ، لن ابتعد عنك و ساختطفك و اطير بك بين الارض و السماء و

فأجفلت ، وهمست بذعر وخوف : لا. لا، انا لست بالفتاة التي تهرب من دار ذويها مخلفة لهم الذل والدمع والعار . لا، انني لأفضل الموت الف مرة على الهرب من دار اهلى يا ماجد .

قال: انا ما جئت الى هنا يا ناهدة الالارسم واياك خطة الهرب ، لم يعد امامنا يا حبيبتي الا الهرب ، لم يعد امامنا الا انقاذ قلبينا بالابتعاد عن هذه الربوع .

قالت: لا يا ماجد لا ١٠٠٠ انا لن اهرب من دار والدي كما يهرب اللصوص المجرمون • لن أضحي بسمعة والدي وبكرامة اسرتي من اجل قلبي ، لن ابني سعادتي على تعاسة اهلي • لا، انا لست من الجريمة عند هذا الحد يا ماحد •

قال: واين هي الجريمة يا ناهدة ؟٠٠ أترين في الدفاع عن قلبينا ، وفي انقاذهما ، جريمة لا تغتفر ؟٠٠ ان الدفاع حق من حقوق الانسان يا حبيبتي ، كل انسان يملك هذا الحق ، المجرم نفسه يملك حق الدفاع عسن

نفسه • انا وانت مظلومان ، وعلينا ان نعمل من اجل رفع هذا الظلم عنا • يجب ان ندافع ، يجب ان نستميت في الدفاع • لن نقف مكتوفي الايدي ، ونحن نشاهد النار تحيط بنا وتلتهم امانينا واحلامنا يا ناهدة •

قالت: وماذا نستطيع ان نفعل يا ماجد ؟٠٠

قال: كل ما اطلب منك الان هو ان تسو في اهلك وتماطليهم • لا توافقي على اعلان موعد الزفاف الان • سو في وماطلي ريثما ينتهي العام المدرسي وافوز ببراءة الطب • وعندئذ ، عندما افوز ببراءة الطب ، سيكون لكل حدث حديث •

قالت: وماذا سیکون بعد ان تنال شهادة الطب یسا ماجد ؟

قال: بعد ان انال شهادة الطب سأغادر لبنان السى فرنسا للتخصص ، ولن اغادر لبنان وحدي ، لا ، بسل سأغادر لبنان برفقة عروسي ناهدة ، سأمسك بيدك وأغادر واياك هذه البلاد ، بعد ان يتم زفافنا ، وسنعيش هناك في فرنسا ثلاث سنوات ٠٠٠ ثلاث سنوات نعود بعدها الى لبنان ، وتكون العاصفة قد هدأت ، والرياح قد سكنت، وانتهى كل شيء ٠

قالت: لا مه انا لا اوافق على هذه الخطة يـــا ماجد مه. لا اوافق على الهرب . قال: هل لديك خطة غيرها تضمن لنا العيش معامدى الحياة ؟٠٠٠

فصمتت ناهدة ، وانصرفت السي التفكير العميق تنغمس فيه •

وعاد ماجد الى الكلام ليقول بعد صمت طويل: قولي لى يا ناهدة • هل لديك خطة غير خطتى هذه ؟••

قالت: اسمع يا ماجد • • انا استطيع ان اسوف واماطل في تحديد موعد العرس • • ولكن لا لنهرب كما يهرب اللصوص •

قال: وأي فائدة اذن من المماطلة والتسويف؟ قالت: اسمع ما اقول لك يا حبيبي، انا سأسوف واماطل ريثما تفوز ببراءة الطب، وعندما تفوز بالبراءة ستتقدم وتطلب يدي ٥٠ قد تبهر براءة الطب عيون اهلي، فيفضلونك على المفترب الثري ٠٠٠

فصمت ماجد وإنغمس في تفكير بارد سحيق عميق: ترى هل يوافق والده على زواجه من ناهدة ؟ هل يشخص والده معه الى دار حبيب مجبور ويطلب له يد ناهدة ؟ • • ان ماجدا ليشك في ذلك • هو يعرف والده تمام المعرفة والده لن يرضى بان تكون ابنة حبيب مجبور زوجة ابنه • هو يريد لابنه عروسا ثرية غنية من اسرة محترمة نبيلة • بريد للدكتور ماجد عروسا تكون ابنة طبيب، او ابنة محام، يريد للدكتور ماجد عروسا تكون ابنة طبيب، او ابنة محام،

او ابنة مهندس ، وهو لن يوافق على زواج ابنه من ابنة حبيب مجبور ٠٠٠

ما العمل اذن ؟٠٠٠

العمل هو ان يهرب بحبيبته ناهدة الى بلاد بعيدة • وعندئذ ، عندئذ بعد ان يتم زفافه على ناهدة ، فليفعل والده ما يطيب له ويحلو •••

ولكن ٥٠٠ ولكن ناهدة لا توافق على مشروع الهرب وهي لا ترضى بان تهرب من دار والديها و الهرب من دار والديها و ليس يدرى ما العمل ١٠٠٠

وشعر ماجد بدوار شدید ، وهذه الافکار السوداء تدور برأسه ۰۰۰

واحس بالوهن وبالعياء ٠٠٠

والتفتت ناهدة اليه لتقول بعد صمت طويل: على ماذا عولت يا ماجد ؟٠٠

قال: ليس امامنا الاطريق الهرب يا ناهدة ٠٠٠ وانا كما تعلمين لا استطيع ان انفذ هذا المشروع ، مشروع الهرب والزواج قبل ثلاثة اشهر، قبل انقضاء العام المدرسي، والفوز ببراءة الطب ٠

قالت ويدها تشد يده : ماجد ١٠٠ ليس امامنا الا الفراق الطويل البعيد المر المذاق • هذه هي مشيئة الله يا حبيبي • فلننزل عند مشيئة الله •

ما العمل اذن ؟٠٠٠

فارتجف ماجد وهمس: لا مده لا يا حبيبتي و لا ده نحن لن نفترق و لن نبتعد عن بعضنا و انت لن تتزوجي من سليم الراشد ، لن تكوني لسوى ماجد زهران و الموت افضل لدى من الابتعاد عنك و

قالت: الحقيقة يا ماجد هي انني افضل الموت ألف مرة على الابتعاد عنك • الا انني افضل الموت الف مرة على الهرب من دار والدي كاللصوص المجرمين •

فأدرك ماجد انه عاجز عن اقناعها • ناهدة لن تهرب معه • هي تحبه الا انها تحب كرامتها وكرامة اهلها ، وسمعتها وسمعة اهلها ، اكثر مما تحبه هو ، او بالاحرى اكثر مما تحب نفسها • هي ستحكم عليه وعليها بالشقاء مدى الحياة •••

ما العمل ؟ ما العمل ؟ ما العمل ؟

وعادت الدموع الغزيرة تنهمر من مقلتي ناهدة على وجنتيها النديتين ٠٠٠

وهمس ماجد، بعد صمت وتفكير طويلين: ناهدة! معد حبيبتي ناهدة ! • • • كل ما اطلب منك الان هو ان

تعملي جاهدة على تأجيل موعد العرس مدة ثلاثة اشهر. ومن الان حتى انقضاء الاشهر الثلاثة «سيخلق الله ما لا نعلم » •

وتلاشت ناهدة مجبور في آهاتها ولوعاتها ودموعها. وضمها ماجد الى صدره برفق وحنان .

وراح يمسح دموعها بمنديله ، هامسا في اذنها كلمات الحب والهوى والحنين .

وطالت جلستهما في تلك الغابة الخضراء • وكلما حاولت ناهدة النهوض والعودة الى الدار امسك ماجد يبدها يشدها هامسا: اجلسي ••• اجلسي يا ناهدة • دعينى املاً عينى من نور وجهك الجميل •

وكلما حاول ماجد الانصراف امسكت به ناهدة هامسة: «مهلا يا ماجد ٥٠ مهلا يا حبيبي دعني اراك دقائق قليلة قبل ان تنصرف ٠ من يدري يا ماجد ، من يدري يا ماجد ، من يدري يا حبيبي ، قد يكون هذا اللقاء ، اللقاء الاخير بيننا »٠ كانا يريدان الانصراف ، ويريدان الجلوس معا ، ولا

يعرفان ماذا يريدان مهه

واخيرا ، وبعد خلوة طويلة ، وقفت ناهدة لتقول: وداعاً يا حبيبي ، وداعاً يا ماجد • • • هــل ستذكرني اذا وقفت الاقدار بيننا ؟ • • قل لي يا ماجد ، هــل ستذكر حبيبة كناهدة ؟

ووقف ماجد ليضمها الى صدره بقوة وجنون هامسا في اذنها: ناهدة إ • • قلت لك وأعيد القول ، نحن لن نفترق يا حبيبتي • سنعيش العمر كله معا • • • علينا ان نصبر الان ثلاثة اشهر ، ثلاثة اشهر فقط • ومن الان حتى انقضاء الاشهر الثلاثة سيحل الله معضلتنا • ان الانسان لا يستطيع ان يحل معضلاته • الانسان يفكر فقط بوسائل حل المعضلات، اما الله فهو الذي يتدبر اموره ويحل تلك المعضلات بوسائل وطرق لا تخطر على بال انسان • • • الانسان بالتفكير ياهدة والله بالتدبير • • •

وانسلخت من بین ذراعیه هامسهٔ ، وداعا یا ماجد ۰۰۰ وداعا یا حبیبی ا۰۰

قال: ليس ثمة وداع بيننا يا ناهدة ٥٠٠ لا ليس هناك وداع ما هناك سوى اللقاء ٥٠٠ الى اللقاء يا حبيبتي ٥٠٠ الى اللقاء هذا الليل، كالعادة يا ناهدة ، في الساعة العاشرة من الليل سأكون في انتظارك عبر الخيال ٥٠٠ سأغمض عيني واتمتم اسمك واناجيك ٥٠٠ الى اللقاء يا حبيبتي ٠

ووثبت اليه تعانقه وتلقي برأسها الواهي على صدره وتجهش بالبكاء •

ثم انسلخت عنه وسارت بقدمين واهيتين في ذلك الطريق البعيد ٠٠٠

ووقف ماجد يشيعها بنظرات واهية وبعينين تائهتين تغمرهما الدموع .

## الفصل لابع

اقام ماجد زهران على الم وشجن واسى • فالكارثة النازلة به حملت الى عينيه الدموع وغمرت روحه بالالام والعذاب والهموم •

حبيبته ناهدة مجبور ستفاتمن يده ، ستصبح لرجل غيره ، ستكون زوجة سواه ، وكيف لا يتعذب ماجد ؟٠

كيف تتخلص عيناه من الدموع والكارثة تحيط به، والمصيبة تقطع عليه سبيل الراحة والسعادة والاطمئنان؟ وغرق ماجد زهران في دموعه وآهاته وانينه .

الا انه ابى ان يسمح للكارثة الرهيبة بأن تقف بينه وبين دروسه، فاندفع في الدرس والتنقيب والتحصيل توصلا للفوز ببراءة الطب والفوز بالبراءة المرجوة معناه الفوز بحبيبة القلب والروح و و

وكان ماجد يشخص صباح كل يوم الى كلية الطب الفرنسي، ويقضي طيلة يومه في الكلية

وفي المساء يعود الى غرفته الصغيرة القائمة من حي اليسوعية في الصميم ، وينكب على الدرس وعلى المراجعة، حتى اذا اشرفت الساعة على العاشرة ، اغمض عينيه ليلتقي بحبيبته ناهدة عبر الخيال .

وكان ماجد ، كلما التقى بالحبيبة الولوع عبر خياله، يلمس الم ناهدة ويسسع آهاتها وزفراتها وانينها ، فيتألم لالمها ، ويبكي لبكائها ، ويهمس في سره ، وكأنه يخاطبها وجها لوجه : «ناهدة يا حياتي نحن لن نفترق ، لن تقف الايام بيننا ٠٠٠ اسابيع قليلة وافوز بالبراءة ، واطير اليك لامسك بيدك ، ونحلق معا في سماء السعادة الهانئة الفسيحة الارجاء» •

وتنحدر الدموع غزيرة على وجنتي ماجد ، وهـذه

الهمسات تقع منه في الاذنين عبر النسيم العليل ٠٠٠
ويمسح دموعه بكفه ويهمس: لا ، لا ، لا ، هذا لن
يكون ، نحن لن نفترق يا ناهدة ، لن نفترق يا حبيبتي،
عمر حبنا لسن يكون قصيرا ، لسن يكون بعمر الزهور
والورود ، سيكون عمر هذا الحب خالدا كعمر ارز لبنان
الخالد الجبار ،

ومضت الآيام ثقيلة باردة جافة على قلب ماجد زهران ٠٠٠

وانقضى العام الجامعي كما تنقضي جميع الاعوام في حياة البشر ٠٠٠

ومثل ماجد امام اللجنة الفاحصة ليجيب على اسئلة الاساتذة الاطباء بكل نباهة ولباقة وذكاء ٠٠٠

واعلنت اللجنة الفاحصة قرارها: ماجد زهران اجتاز الامتحان بتفوق كبير • فهو من الفائزين ببراءة الطب المشرّفة في المقدمة • لقد اصبح ماجد زهران طبيبا يحمل لقب «دكتور» بكل فخر واعتزاز •••

ووثبكريم زهران الى ولده يعانقه ، ودموع الفرح تموج في عينيه ، وهمس: لك تهاني يا ابني ، لقد رفعت رأس والدله عاليا وانت تفوز هذا الفوز الباهر الساطع المنير ، لك ان تطلب مني ما تشاء وما تريد ، ماذا تريد يا ماجد ؟ سيارة ؟ انا سأقدم لك سيارة فخمة انيقة حديثة

الصنع • • ماذا تنمنى يا ابني ؟ • • عيادة في صميم للعاصمة اللبنانية ؟ • • ستكون عيادتك في افخم وارقى وارحب شوارع بيروت • • • قل يا ماجد ماذا تريد ؟ • • هل تريد ان تسافر الى اوروبا للتخصص في احد فروع الطب ؟ • • ليكن لك ما تريد • • •

وصمت ماجد، ووالده يقدم له هذه العروض السخية التي يتمناها كل طبيب ناشيء ٠٠٠

وانصرف الى التفكير: بماذا سيجيب والده ٢٠٠ ماذا سيقول له ٢

هو لا يريد سيارة فخمة انيقة ، لا يريد انشاء عيادة، لا يريد السفر الى اوروبا ٠٠٠

كل ما يريد وينمنى الدكتور ماجد زهران هو الزواج من حبيبته ناهدة مجبور ٠٠٠

هل يتقدم من والده بهذا الطلب ؟٠٠٠

هل يعلن لوالده رغبته في الزواج من ناهدة ؟٠٠٠ لا ٠٠٠ لاء قد يرفض والده طلب ويفجعه باعز

ولكن ، ولكن والده يطلب اليه ان يتمنى ويطلب ما يريد ، والفرصة سانحة الآن للتمني • فليغتنم الفرصة ويبوح لوالده بذلك السر الدفين الكامن في صدره على حمم ونار •••

وطال صمت الدكتور ماجد زهران ، وطال تفكيره • • • • وطال صمت الدكتور ماجد زهران ، وطال تفكيره • • • وامسك والده بيده ليقول : قل لي يا ماجد ، قسل يا ابني ماذا تريد من والدك ؟ ماذا تطلب ؟ ماذا تتمنى ؟ • • • والتفت ماجد الى والده ليقول : هل تعدني يا والدي الحبيب بان تحقق لى امنيتي الوحيدة في هذه الحياة ؟ •

فارتسمت على شفتي كريم زهران ابنسامة هادئـة بيضاء وهمس: أتكون لديك امنية ، ويتقاعس والدك عن تنفيذها ؟ لا ، يا ابني ، لا ، . و انا على استعداد لتنفيذ جميع امانيك العذاب، قل ، ما هي هذه الامنية ؟ . و

وبكل خجل وحياء همس ماجد : ابنك ماجد راغب في الزواج يا والدي ٠

واتسعت الابتسامة على شفتي ابي ماجد ، وهمس : امنيتك هذه ، هي امنية ابيك يا ابني • كل ما اطلب من الله هو ان يفرحني بك ، وأن اشاهدك قرب عروسك ، وان اشاهد احفادي يدرجون في داري ، ويملأون هذه الدار بهجة وسعادة وحبورا • انا سأختار لك العروس بنفسي يا دكتور !

وهمس ماجد، والخجل يرتسم على وجهه: لقد ارحتك من عناء التفتيش والاختيار يا والدي ، واخترت العروس بنفسي •

وهمس أبو ماجد : من هي هذه الفتاة المحظوظة التي

وقع عليها اختيارك يا ابني ؟

وتردد ماجد قلیلا، قبل ان یبوح لوالده باسم الفتاة النی اختارها لتکون شریکة حیاته ۰۰۰

وهمس بعد صمت قصیر: انها ۱۰۰۰ انها ناهدة یا والدی ۰

\_ ناهدة ؟ ٠٠٠ اي ناهدة هي ؟٠٠

قال ماجد: ناهدة ابنة حبيب مجبور •

ووجم ابو ماجد ٠٠٠ وصمت ٠

ولاح النجهم في وجهه المجعد ، الذي رسمت عليه السنون خطوطها القاسية ٠٠٠

ووقف ماجد يراقب والده ، وهو واجم واجف • وساد الصمت برهة بينهما •••

وعاد ماجد الى الكلام، بعد صمت قصير، ليقول: هذا كل ما اربد منك يا والدي الحبيب.

وهمس كريم زهران بوقار وحنم: الم تستطع أن تختار غير هذه الفتاة يا ماجد ٢٠٠

قال الدكتور ماجد: لست انا الذي اخترتها يـــا والدي • ان قلبي هو الذي اختارها !••

وعاد كريم زهران الى الصمت ينغمس فيه على تجهم ووجوم •

وهمس ماجد بعد تفكير قصير ، ما هو رأيك يا

والدي الحبيب في هذا الاختيار ٢٠٠

قال الوالد : كان بودي ان تختار فتاة تليق بمقامك الرفيع يا دكتور •

ولم يجب الوالد بعرف ، بل هو مضى في صمته البارد المبهم الكئيب ٠٠٠

وطال صمته ٠٠٠

واخيرا ، وبعد صمت طويل التفت كريم زهران الى ابنه ليقول : اسمع يا ابني • انا لا اقوى على الوقوف بينك وبين الفتاة التي اختارها قلبك الهائم • ليس لي يا ماجد الا ان ابدي لك رأيي ، رأيي فقط ، وقد أبديت هذا الرأي ، وانت حر في ان تعمل برأيي او لا • أرى ان تنبصر

في الامر ٠٠٠ امامك فرصة اسبوع ، اسبوع واحد فقط، لتفكر بما قال ابوك ، وتجرب ان تنسى ناهدة ، وان تختار ابنة اسرة كبيرة محترمة ، اما اذا لم تستطع ذلك، فليس هناك أمامي الا ان انزل عند طلبك يا ابني ، انا لا اريد ان اكون السبب في شقائك ، وفي تعاسة قلبك مدى الحاة ،

وغمر الفرح قلب ماجد زهران ، ووالده ينفحه بهذا البيان •

ووثب اليه ليقبل يده هامسا: والدي ٥٠٠ لقد فكرت مليا في الامر ، وحاولت مرارا عديدة ان ابتعد عن ناهدة، وان ارغم قلبي على نسيانها ، فعجزت ، قلت لك واعيد القول الان: الامر ليس بيدي ، انا لست قادرا على الابتعاد عنها ، لا استطيع ان اختار اي فتاة، وقد اختارها قلبي، ليس ثمة مجال للتبصر وللتفكير، ارجوك ان توافق الان على طلبي ، وان تشخص معي الساعة الى دار حبيب مجبور وتطلب لى يد ابنته ناهدة ،

وعاد الوالد الى الصمت والتفكير ٠٠٠

والتفت الى ابنه بعد تفك يرقصير ليقول: هل اتخذت قرارك النهائي ٢٠٠

قال ماجد بحزم وعزم واصرار : اجل يا والمدي ! اجل. لقد اتخذت قراري النهائمي ولن اتراجع عنه . قال كريم زهران ، بعد تفكير عميق : ليكن ما تريد يا ابني • انا سأشخص غدا الى حبيب مجبور واطلب لك يد ابنته ناهدة • تريد ان تنزوج من ناهدة فليكن لك ما تريد قال ماجد : لقد قيل يا والدي : لا تؤجل للغد ما تستطيع ان تفعله الان • لماذا لا تشخص اليوم ، الان ، الى حبيب مجبور ؟ • •

فارتسمت على شفتي الوالد الرصين ابتسامة صفراء، وهمس: اراك مستعجلا يا دكتور ماجد • لا بأس يا ابني سأشخص اليوم الى حبيب مجبور واطلب لك يد ابنته، وارجو ان يوافق والد ناهدة على طلبي •••

واطمأن قلب ماجد كل الاطمئنان ووالده يعلن لـــه موافقته على الذهاب الى حبيب مجبور اليوم •

وامسك ييد والده يقبلها هامسا: لم اكن يوما لأشك بمحبتك لابنك ماجد يا والدي الحبيب • شكرا يا والدي شكرا لك والف شكر على هذه العاطفة الفياضة الجياشة النبيلة التي غمرتني بها • لو كان جميع الاباء مثلك ، لما وجد على هذه الارض ابناء اشقياء •

وهمس كريم زهران ، وهو ينظر الى الافق: كل ما يهمني في هذه الحياة سعادتك يا ابني ٠٠٠ في المساء سأشخص الى دار حبيب مجبور ، وارجو ان اعود اليك بالنبأ المفرح البهيج ،

وبر کریم زهران بوعده ٠

وشخص الى دار حبيب مجبور ، ليطلب يد كريمته ناهدة لابنه ماجد .

وابى كريم زهران ان يصطحب معه ابنه قال: لا يا ماجد و لا يا ابني و لا يجوز أن ترافقني الى دار العروس سأشخص وحدي الان واطلب لك يد ناهدة ، حتى اذا وافق والدها على الطلب ، عدت واياك غدا او بعد غد اليه و

ونزل ماجد عند طلب والده .

واقام في الدار يرقب عودة ذلك الوالد، والامال الوارفة الخضراء تبسط على فؤاده وشاحها الواسع الفضفاض: ترى هل يوافق والد ناهدة على الطلب ٢٠٠٩ من المؤكد انه سيوافق و ليس له ان يرفض زواج ابنته من المؤكد ماجد زهران و

وراح ماجد یدخن ویفکر، وهو ینتظر عودة والده علی نار وحمم •

ولم يطل الانتظار ٠٠٠

ساعة واحدة وعاد والده ٠٠٠

وشاهد ماجد والده يدخل الى الدار وهو مقطب الحاجبين ، متجهم الوجه ، فوجم، واحس بالقلق يعصف بفؤاده وبالنار تكوي مهجته ، لماذا يعود والده على تجهم

## وعبوس فأ

اتراه اخفق في مهمته ؟٠٠٠

هل رفض والد ناهدة الطلب ٢٠٠٠

ووثب ماجد الى والده ليقول بقلق واضطراب: ماذا يا والدي ؟ هل وتّفت ؟٠٠٠

وشخص كريم زهران الى قاعـة الاستقبال.وجلس. والتفت الى ابنه ليقول: اجلس ١٠٠٠ اجلس هنا قربي يا ماجد ٠

وجلس ماجد قرب والده والقلق يعصف به • وهمس الوالد: اسمع يا ماجد ••• عليك الان ان تنسى ناهدة • اياك ان تفكر بها بعد الان • هل تسمع

ما أقول ؟٠٠

وتحوّل القلق في قلب ماجد زهران الى ذعر ، وكلام والده يقع منه في الاذنين ، وهمس : لماذا ؟! • لماذا يسا والدى ؟••

قال: لقد صفعني والدها باهانة لن انساها مــدى الحياة • أترضى لوالدك بالاهانة يا ماجد ؟

قال ماجد: ولكن ما هي هذه الاهانة يا والدي ؟ • • قال: لقد رفض طلبي • اتعلم ماذا قال لي ؟ لقد قال لي: ان ابنته مخطوبة للمغترب سليم الراشد • • ايكون سليم الراشد اعرق وانبل سليم الراشد اعرق وانبل

من اسرة زهران ؟ حبيب مجبور رجل قليل الحياء ، يرفض طلب كريم زهران ؟ يأبى ان تكون ابنته زوجة الدكتور ماجد زهران ؟ يا له من رجل متكبر ذميم ابله مجنون وصعق ماجد ، وهو يسمع كلام والده ، ايكون قد قضى على قلبه وعلى قل بناهدة بالتعاسة والشقاء مدى الحاة ؟

هل حكم على القلبين النديين الطاهرين بالاعدام ؟. وصمت ماجد، واستغرق في تفكير بارد حزين . وماجت الدموع في عينيه .

وحاول الكلام، حاول ان يتلفظ بكلمة، حاول ان ينطق بحرف، الا انه عجز ٠٠٠٠

كان ماجد في حالة مؤلمة مؤسفة دامية رهيبة ، كان ينتفض كأنه عصفور ذبيح .

وادرك الوالد اي مصيبة رهيبة نزلت بماجد . ادرك اي كارثة رهيبة انقضت على رأس ابنه .

واشفق عليه ، وامسك بيده ليقول : ماجد الحبب شيء غالم ثمين يا ابني ، ولكنه ليس بأغلى ، ولا هو بأثمن من الكرامة • اذا اضاع الانسان حبه ، استطاع ان يجد حبا غيره جديدا ، اما اذا اضاع كرامته ، فهو لا يستطيع ان يجد كرامة غيرها • الكرامة يا ابني اثمن واغلى ما فسي يجد كرامة غيرها • الكرامة يا ابني اثمن واغلى ما فسي الحياة • • •

وصبت ماجد ٠٠٠

ومضى في تفكيره الموجع المؤلم الحزين ٠

وعاد والده الى الكلام ، بعد صمت قصير ليقول:
يا ابني ، يا ماجد ، لا تحزن لضياع ناهدة منك ، البنات
كثيرات، انهن كالأزهار و لكل زهرة جمالها وعبيرها وشذاها ونداها خسرت زهرة ، وجدت غيرها ألف زهرة ، انت تتألم الآن ، انا اعلم عظم وعمق ألمك يا ابني ، الا ان الايام ، وهي بلسم الالام ، ستتكفل لك بالبرء وستنسيك ناهدة وتغمر جراح قلبك المنكوب بالبلسم الشافي ، تشجع يا ابني ، تشجع وعلى الانسان ان يكون شجاعا امام مصائب الحياة وكوارثها ،

ولم يجب ماجد بحرف ٠٠٠

ومضى والده في الكلام ليقول: لقد بسطت لك كل ما حدث يا ماجد، واطلعتك على الاهانة التي صفعني بها حبيب مجبور، ولك ان تختار الان، وان تحكم ٠٠٠ اذا أردت ان اتنازل عن كرامتي، وان اتناسى الاهانة الكبيرة، فانا سأتنازل، وسأتناسى، وسأعود الى حبيب مجبور اتوسل اليه، واطلب منه برجاء، ان يوافق على زواجك من ابنته ناهدة ٠

وانتفض الدكتور ماجد زهران ، وهو يسمع كـــلام والده الحنون وهمس : لا ! • • • لا والدي • انا لا

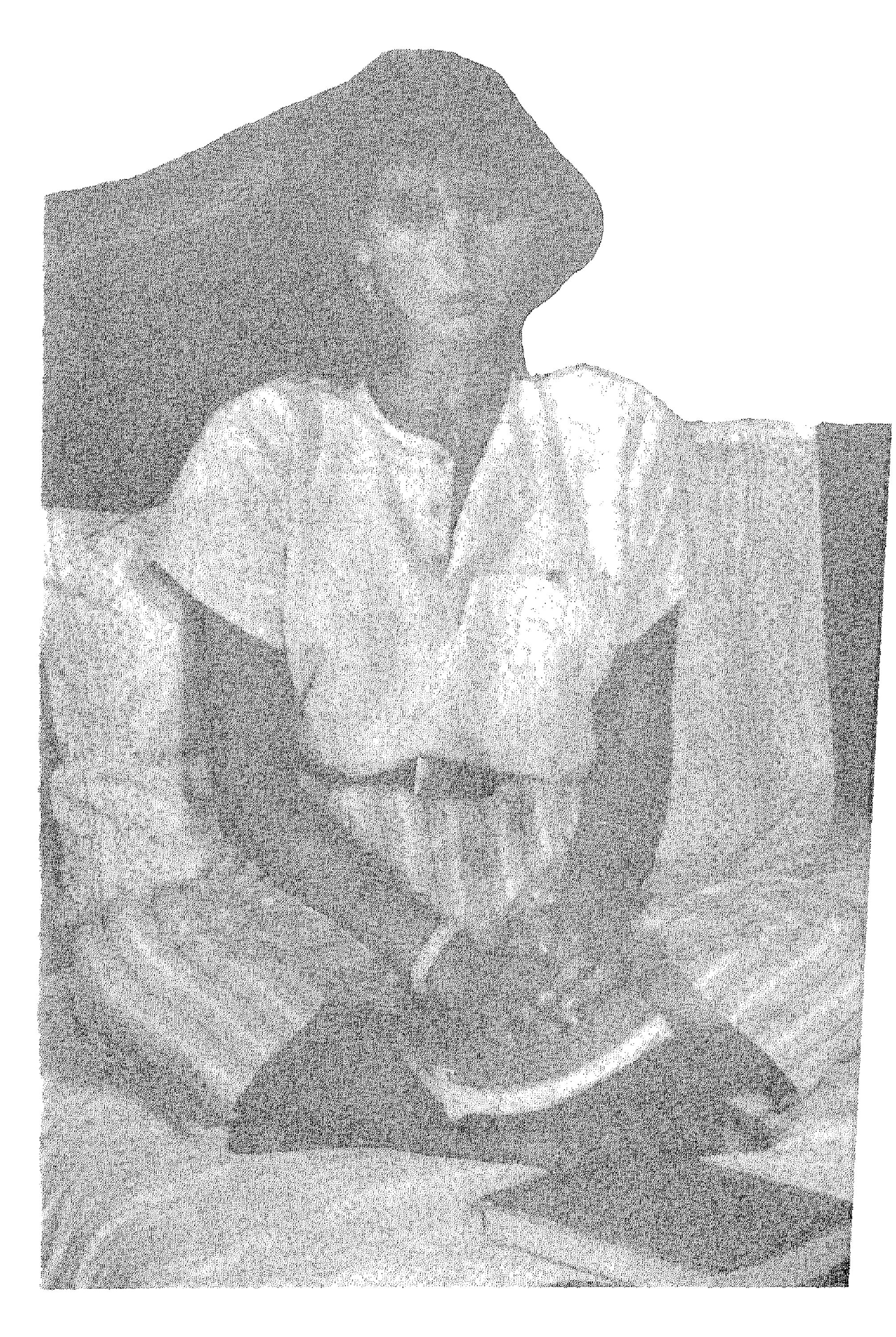

ارضى بالاهانة • كرامتك قبل كل شيء • كرامتك قبل حبي . وقبل قلبي ، وقبل سعادتي • كرامتك غالبة على قلب ابن كماجد ، يا والدي الحبيب •

فتأثر كريم زهران شديد التأثر . وهو يسمع كلام ابنه -

واغرورقت عيناه بالدموع, وهمس : انا لم اكن يوما لأشك بنبل اخلاقك وبشهامتك يا ابنى ٠٠٠

وهمس ماجد: حبيب مجبور اهانك يا والدي الحبيب، وأنا سأعرف كيف اردّ له الاهانة .

وتمتم الوالد: نحن لسنا بحاجة الى رد الاهانة ٠٠٠ حبيب مجبور ليس في مقامنا يا ابني ، وليس لنا ان تتنازل الى رد الاهانة له ٠٠٠ ما لنا ولهذا الرجل الوضيع ، اندوننا مقاماً وكرامة ونبلا .

وعاد الدكتور ماجد زهران الى الصمت ينغمس فيه على شجن وألم ودمع .

وانصرف الى التفكير: ماذا عليه ان يفعل الان؟ هل يرضى بالهزيمة ويقف مكتوف اليدين حيال النكبة الدهياء النازلة بقلبه وبقلب حبيبته ناهدة ؟٠٠٠

لا ابعه لا ابعه والف لا مع ماجد لمن ينام على الضيم على الفيم مكتوف اليدين ، لن يرضى بالهزيمة . سيعمد الى انقاذ قلبه الهائم الولوع والى انقاذ قلب

حبيبته ناهدة •

هو سيختطف ناهدة .

يختطفها من دار والدها ، فيصيب عصفورين بحجر واحد : ينقذ قلبه وقلب ناهدة ، وينتقم لوالده من والد ناهدة المتعنت المتكبر اللئيم ٠٠٠

واطمأن الدكتور ماجد زهران ، وقد وصل بتفكيره الى هذا الحد .

ونهض ليدخل الى غرفته فيشعل لفافة ويجلس على سريره ليدخنها بصمت وتفكير، ويرسم خطة اختطاف حبيبة القلب والروح.

## الفصال نحامس

طال تفكير الدكتور ماجد زهران ، وهو جالس في غرفته الانيقة الفسيحة الارجاء ، كيف سيختطف ناهدة ؟٠٠ والى ابن سيطير بها ؟

وهل توافق ناهدة الحبيبة على خطة الهرب مـن دار والدها ؟

عشرات الاسئلة طافت في رأس ماجد زهران بدون ان يستطيع الاجابة على سؤال واحد منها •

واخیرا ، وبعد تفکیر طویل ، عزم الدکتور ماجد زهران علی استشارة ناهدة فی الامر .

ليس له ان يتخذ اي قرار قبل ان يقف على رأي الحبيبة الهائمة الولوع •

ونهض ماجد زهران ، وألقى باللفافة المحتضرة مــن يده.وسار ٠٠٠

وخرج من الدار ليشخص الى دار حبيب مجبور.

هو سيمر بتلك الدار ، وسيشاهد ناهدة ، ستكون ناهدة امام دارها ، او هي ستكون على الشرفة ، أو فسي النافذة ... وستوافيه فورا ، كعادتها ، ويتفق واياها على موعد يضمهما معا ، هناك على الربوة العالية الخضراء، حيث كانا يجتمعان ، كلما سنحت لهما الفرص والظروف وشخص الدكتور ماجد زهران السي دار حبيب محبور .

وطاف بتلك الدار دون ان تقع منه العين على ناهدة... فلا هي امام الدار .

ولا هي على الشرفة .

ولا هي في النافذة ٠

این هي اذن ؟٠٠

این هي ناهدة ۲۰۰

أتكون داخل الدار؟

أتكون قد خرجت ؟ والى ابن خرجت ؟

ليس يدري ٠٠٠ ليس يدري ٢٠٠

واحتار ماجد في امره .

ووقف يسائل نفسه: ماذا علي ان أفعل الان ؟ هل أظل في وقفتي هنا ٢٠٠ هل أعود ادراجي ٢٠٠ هل ادخل الى دار حبيب مجبور ؟

ولم يستطع ان يجيب نفسه على هذه الاسئلة .

لم يكن يستطيع ان يتخذ اي قرار حاسم حازم صريح. وطالت وقفته امام تلك الدار ٠٠٠

وشعر بأنفاسه تضيق في صدره • شعر بالنار تلسع قلبه، وتكوي فؤاده ، وتحرق مقلتيه •

وتمنى لو انه يستطيع البكاء ، تمنى لو ان الدموع تنهمر من عينيه لتطفىء تلك النار اللاهبة المتقدة في صدره الا ان الدموع ، حتى الدموع ، ابت ان تنجد الدكتور ماجد زهران .

وسار ماجد ٠٠٠

سار دون ان يعلم الى اين يسير ودون ان يحدد وجهة سيره ٠

وبعد مسير قليل ، وجد نفسه في دارهم • وبعد مسير قليل ، وجد نفسه في دارهم • ودخل الى غرفته وأقفل وراءه الباب ، ليعود الى التفكير ، والى التدخين ، والى الالم والعذاب •••

وغمر الليل تلك الجبال والوديان والربى والوهـاد ليزيد الظلام، في قلب الدكتور ماجد زهران، ظلاما قاتما مدلهما .

وابی ماجد ان یخرج من غرفته ۵۰۰

وعندما جاءت الخادمة عزيزة تدعوه لتناول طعام العشاء مع والده قال: انا لا اريد تناول العشاء يا عزيزة وعيني ٠٠٠ اريد ان انام ، اريد ان ارتاح ٠

هكذا قال ماجد للخادمة عزيزة ٠

ولكن هل نام ماجد ؟ هل ارتاح ؟٠٠٠ لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ هو لم يعرف طعم الراحة ، لم يذق طعم النوم طيلة ذلك الليل ٠٠٠

وبدا الليل مرا قاسيا طويلا على قلب ماجد ٠٠٠ ما أطول الليل وما أقساه على قلوب العشاق المتيمين، لقد قضى ماجد زهران ذلك الليل الطويل المر البعيد ساهرا يدخن ويفكر ويتألم ٠٠٠

وعندما بزغت انوار الصباح ، غامرة تلك الوهاد والربى والتلال الخضراء بنورها الابيض الجميل ، شعر الدكتور ماجد زهران بالوهمن وبالتعب وبالعياء ، فألقى بجسده الواهي المرتجف النحيل على السرير ، وأغمض عينيه ٠٠٠ ونام ، نام نوما قلقا مضطربا تغمره الهواجس والاحلام المؤلمة الرهيبة السوداء ٠

ولم يلبث ان استفاق ٠٠٠

ورمق الساعة المشدودة الى معصمه فاذا بها تشير الى الثامنة من الصباح ، لقد نام ماجد ساعتين ، ساعتين فقط، نام الساعة الثامنة ،

ووثب من السرير ، فاذا بالصداع يعصب رأسه ، واذا بالعياء يوهن قواه واذا بالتعب وبالعناء يرهقان جسده الضعيف النحيل .

وخرج من الغرفة ليجد والده جالسا على الشرفة يدخن النارجيلة ويتناول القهوة ٠٠٠

والتفت الوالد الى ابنه ليقول: ما بك يا ماجد ؟٠٠٠ ما بك يا ابني ؟ لقد أطلت النوم • أهكذا يطيل الاطباء نومهم حتى الساعة الثامنة من الصباح ؟

لقد خيل لكريم زهران ان ابنه استغرق في النوم حتى تلك الساعة المتأخرة من الصباح ، ماذا عساه يقول لو علم ان ماجدا ظل ساهرا طيلة الليل ، وانه لم ينم الاساعتين فقط ؟

وجلس ماجد قرب والده وهو ساهم واجم حزين • وجاءته الخادمة بالقهوة فتناولها بسرعة وعجل • • • ونهض • • • •

والتفت والده اليه ليقول: ما بك ؟ الى اين ؟ وهمس ماجد: سأخرج من الدار الان ، وسأعود بعد قليل .

وتمتم كريم زهران: لقد اييت ان اتناول طعام الصباح قبل ان تستفيق • انا انتظرك لتناول طعام الصباح • لن تخرج من الدار قبل ان تتناول الطعام يا ابني •

قال كريم زهران هذا ثم نادى الخادمة اليه ليقول: أيكون الطعام جاهزا يا عزيزة ؟

قالت عزيزة: اجل يا سيدي ٠

ونهض الوالد ليمسك بيد ابنه ويدخل به الى غرفة الطعام •

وجلس ماجد قرب والده ليتناول الطعام بدون شهية. وكان شارد الذهن واجف القلب تائه النظرات . كان يفكر بحبيبته ناهدة ...

يجب ان يراها ، يجب ان يتحدث اليها ، يجب ان يتفق واياها على خطة الهرب والزواج ٠٠٠

واتجه توا الى دار حبيب مجبور ٠٠٠

سيشاهد ناهدة ويتحدث اليها ، نصيبه اليوم سيكون افضل منه بالامس ، هو سيوفق اليوم في مشاهدة ناهدة ستكون ناهدة اليوم على الشرفة وسيراها وستراه وستدلف اليه ويتحدث اليها ويتفقان على الخطة المرسومة المضمونة النجاح ...

ووصل الى امام تلك الدار فاذا بالنوافذ مقفلة، فكأن تلك الدارمقفرة من السكان ٠٠٠

ووجم ماجد زهران وهو يشاهد النوافذ المقفلة . لماذا اقفل اهل تلك الدار نوافذهم ، وقد كان من عادتهم ان يتركوا تلك النوافذ مشرعة ؟.

لاذا ؟.

أيكون حبيب مجبور وزوجته واولاده قد رحلوا عن تلك الدار ؟ لا : لا : مستحيل ٠٠٠

ولكن معم ولكن قلبه ينذره بوقوع كارثة جديدة معم ما هي تلك الكارثة ؟

ليس يدري ٠٠٠

وهم ماجد بالاقتراب من باب دار حبيب مجبور • سيطرق الباب ويدخل الى تلك الدار وليتكل على الله • يجب ان يقف على كل شيء • يجب ان يعلم كل شيء • • • وقبل ان يصل الى الباب بخطوات قليلة فتح ذلك الباب وخرج منه حبيب مجبور والد ناهدة • • •

وتراجع الدكتور ماجد زهران الى الوراء ليختبىء وراء الاشجار الباسقة الوارفة الاغصان • فكأنه مجرم يهرب من وجه العدالة ، كأنه متهم يختفي من وجه مطارده •••

ومر به حبيب مجبور دون ان ينتبه اليه ، ووقف ماجد حائرا ، وقد توارى حبيب مجبور في الطريق الطويل البعيد المحفوف بالاشتجار ، وانصرف الى التفكير : ماذا عليه ان يفعل الان ؟ ، هل يدخل الى الدار بعد ان توارى صاحب تلك الدار عنها ؟ .

لا امه لا يجوز ان يدخل الى تلك الدار مه لقد اصبحت تلك الدار محرمة عليه و يجب ان يتحدث الى حبيبته ناهدة في مكان قصي بعيد و سيعود ادراجه الان الى داره ثم يكتب للحبيبة ناهدة رسالة بشرح لها فيها كل

شيء. ويبسط لها كل شيء. ويبسط الها كل شيء. وراقته الفكرة الموفقة.

وعاد ادراجه الى الدار وهو دامع العين كسير الخاطر جريح الفؤاد •

ودخل الى غرفته ليجلس الى المنضدة الصغيرة ويبدأ بكتابة الرسالة المقتضبة: «حبيبتى ناهدة ! ٠٠٠ لقد حاولت عبثا ان اراك لأتحدث اليك في امر مستقبلنا الذي بات مجهول القرار • لذلك فقد عمدت الى هذه الرسالة اطلب اليك فيها ان توافقي على الهرب معي • لم يعد ثمة امامنا الا الهرب يا ناهدة . انا سأعد كل شيء وأهيىء كــل شيء • وسيكون كل شيء جاهزا للهرب خلال ثلاثة ايام • • • «ناهدة ! • • حبيبتي ! • • يجب ان اراك اليوم كسى نرسم معا خطة الهرب والزواج • ارجو ان تحددي مكان وزمان اللقاء • واسلمي في قلبي الى الابد ، يا حياة ماجد» • وطوى ماجد الرسالة ، واشعل لفافة وجلس يفكر: يجب ان يرسل هذه الرسالة الان الى ناهدة . ولكن ... ولكن من عساه يحمل الرسالة اليها ؟ • من هو هذا الرسول المخلص الوفى الامين ؟

من هو ؟ ليس يدري من هو ؟

وطافت فسي رأس الدكتور ماجد زهران عشرات الاسماء، دون ان يستطيع التوقف عند اسم واحد من تلك

الاسماء العديدة ، عليه ان يختار رسولا امينا وفيا كنوما. من هو هذا الرسول؟ من هو؟

ولمع في رأسه اسم ٠٠٠ اسم وداد جبران ٠٠٠

ووداد رفيقة ناهدة وصديقتها المخلصة الوفية . هي ستحمل الرسالة اليها وتعود اليه بالجواب . ما له الا وداد تفض معضلته وتريح قلبه ، وتعبد الطريق امامه وامام ناهدة ، الى الهرب والزواج .

واخفى الرسالة في جيبه وخرج من الدار ليشخص توا الى دار وداد جبران •

ودار وداد لیست بعیدة عن دار کریم زهران . ولا هی ببعیدة عن دار حبیب مجبور .

وجميع منازل ودور القرية الصغيرة الوادعة الهانئة متقاربة .

ووصل ماجد الى دار وداد جبران فاستقبلت وداد بالترحيب الشديد ٥٠٠ واقبلت ام وداد ترحب به ايضا و وجلس ماجد قرب وداد هامسا في اذنيها : وداد لي معك حديث سري ٠ هل استطيع ان ادلى اليك به الان ؟

فهمست وداد: مهلاً ريثما تنخرج والدتي يا ماجد. مهلا ٠٠٠

قالت وداد هذا ، والتفتت الى والدتها تشير اليها بتهيئة القهوة . ونهضت الام العجوز ودخلت الى المطبخ لتهيىء القهوة للضيف الكريم ٠٠٠

والتفتت وداد الى ماجد لتقول: تريد ان تحدثني بشأن ناهدة ، اليس كذلك يا ماجد ؟

قال: اجل يا وداد • اجل ، اريد ان اتحدث اليك بشأن ناهدة • انت واقفة على اسرارنا كلها يا وداد • وانا اعلم ان ناهدة لا تخفي عنك شيئا • انت صديقتها المخلصة الوفية • لذا كفقد اخترتك انت للقيام بهذه المهسة •

قالت: ما هي هذه المهمة يا ماجد ؟

قال: اريد ان تحملي لها هذه الرسالة . وتعودي الي منها بالجواب •

فارتسمت على شفتي وداد جبران ابتسامة اشفىاق ورثاء ، وهمست : يخيل الي يا ماجد ان لا فائدة مسن تبادل الرسائل بعد الان ، لقد انتهى كل شيء ، كل شيء وهمس ماجد بوجل وقلق ووجوم : ماذا حدث ؟ اريد ان اعلم ماذا حدث يا وداد ؟ ، هسل تستطيعين ان تقولي لي ماذا حدث وماذا جرى ؟

قالت وداد جبران ، وابتسامة الاشفاق لا تفسارق شفتيها : ليلة امس كنت عند ناهدة ، لقد سهرت معها حتى ساعة متأخرة من الليل يا ماجد ، كانت ناهدة بحاجة الى من يوآسيها ويخفف عنها وطأة المصاب الاليم ، فلم ابتعد

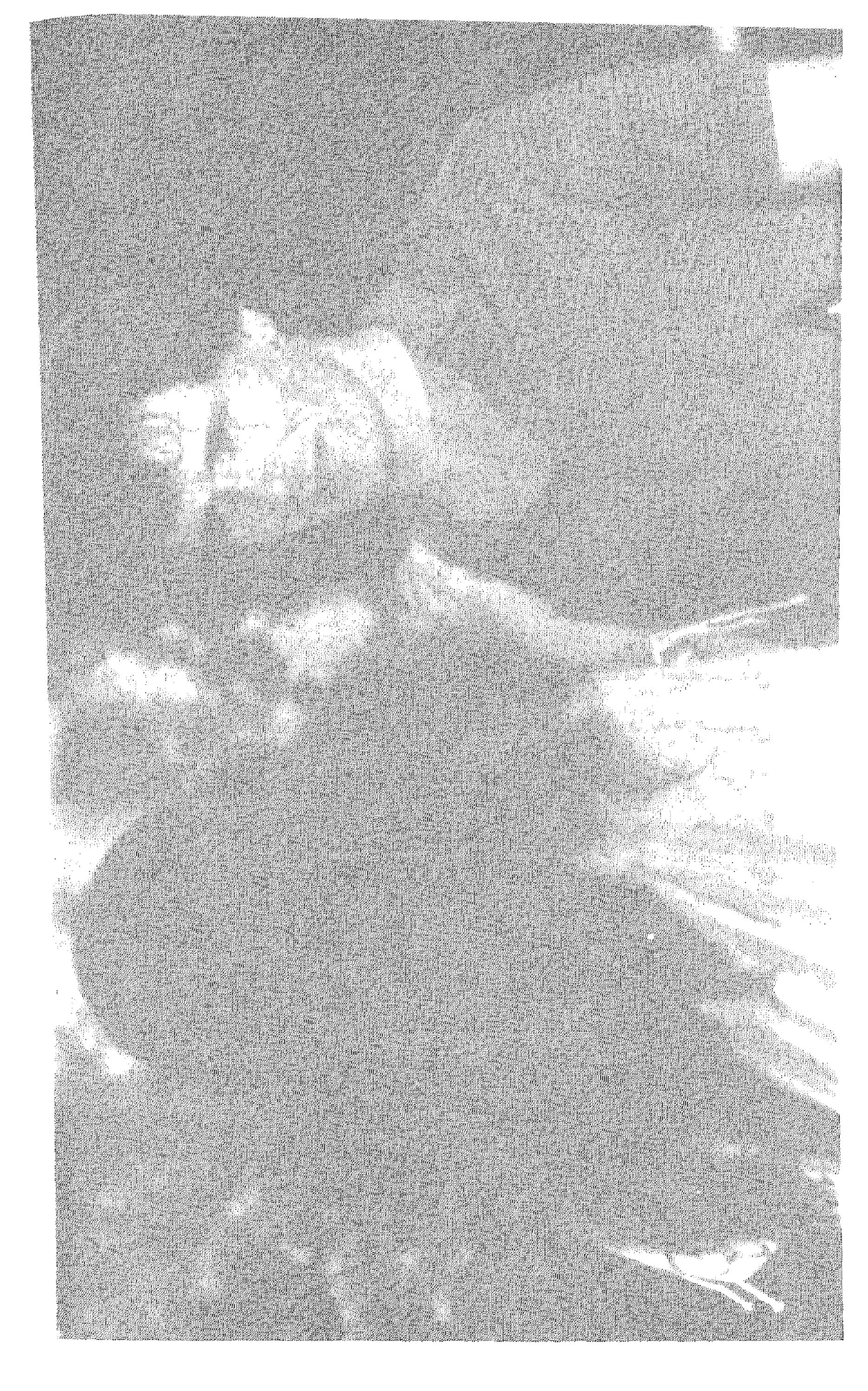

عنها الا والساعة تعلن انتصاف الليل ، لقد قضت ليلها ساهرة تذرف الدموع الغزيرة الحمراء ، مسكينة ناهدة يا ماجد ، انها ضحية ، وانت ، انت ايضا ضحية يا ماجد، انتما ضحيتان ، انتما الحطب المعد للمحرقة ، فليأخذ الله بايديكما كي تستطيعا المضي في طريق الحياة المظلم

قال ماجد ، والقلق يعصف به ويهزه هزا : اين هــــــي الان اين هــــي يا وداد ؟

قالت: انها في دارها يا ماجد هي سجين في الدار، جميع النوافذ والابواب موصدة في وجهها ولقد اقفل والدها عليها النوافذ والابواب، ومنعها من تخطي عتبة الدار و

قال: ارجوك يا وداد ان تحملي لها هذه الرسالة وان تساعديها على الهرب و يجب ان اقابلها يا وداد ، يجب ان انقذ قلبي وقلبها من النار المحدقة بهما و ارجوك يا وداد ان تمدي لنا يد المساعدة ليس ثمة من يستطيع ان يمد لنا يد المساعدة الله وحدك قادرة على انقاذ صديقتك ناهدة يا وداد و

قالت: وماذا عساني ان افعل يا ماجد؟ قل • ماذا تريدني ان افعل؟ انني على استعداد للقيام بكل ما تطلب منسي •

قال، : احملي لها هذه الرسالـــة الان وعودي الي بالجواب • ساقيم هنا على انتظارك • لا تطيلي غيبتك يــا وداد •

وسلمها الرسالة • فنهضت وداد لتقول: انا شاخصة اليها • ساسلمها رسالتك واعود اليك بالجواب • لن اطيل الغياب • ساعود قبل ان تنتهي من رشف قهوتك •

قالت وداد جبران هذا ، واخف تالرسالة في صدرها، وخرجت من الدار لتشخص الى دار جارتها ناهدة مجبور، واقام الدكتور ماجد زهران يرقب عودتها بفـــارغ صبـر ٠٠٠

ولم تُلبث ان دخلت ام وداد حاملة له القهوة ... ودهشت الام وهي ترى ماجدا وحده في القاعة ، وسألته: اين وداد ؟

قال: لقد خرجت، وقالت لي انها عائدة فورا ٠٠ وقدمت الام له القهوة، وجلست قربه لترشــف القهوة معه ٠

وكان ماجد في قلق وحيرة واضطراب: ترى هــل توفق وداد في مهمتها ؟ هل تستطيع ان تسلم ناهــدة الرسالة وان تعود اليه بالجواب ؟

ليس يدري ، ليس يدري . وراح ماجد يرمق الباب بنظرات سريعة وهو يتناول القهوة •• وراح يرقب عودة وداد بفارغ صبر •

ولم يطل انتظاره • فقد برئت وداد بوعدها ، وهـا هي قد اقبلت قبل ان ينتهي من رشف قهوته •

ووثبت الاماليها تسألها: اين كنت يا وداد ؟ اهكذا تتركين ضيفنا وحده وتخرجين من الدار ؟

وابتسمت وداد وهمست: ها انا قد عدت یا امی •• قالت الام ، وهی تقدم فنجان القهوة لابنتها: خذی •• اشربی قهوتك •

وتناولت وداد فنجان القهوة مسمن يد امها وراحت ترشفه على مهل وهي ترمق الدكتور ماجد زهران بنظرات سريعة ، تنم عما في صدرها من اسرار ...

واقترب ماجد منها هامسا: ماذا يا وداد ؟ هـــل سلمتها الرسالة ؟

واشارت وداد برأسها دلالة الابجاب • قال: وهل عدت الى بالجواب ؟

وعادت وداد الى هز رأسها • الا ان الهزة كانت هذه المرة دلالة النفي • •

ووجم ماجد وهمس: ماذا قالت لك ناهدة يا وداد؟ ولم تنجب وداد جبران ، بل التفتت الى امها وكأنها تخشى ان تسمع الام حديثهما، واقتربت من ماجد لتهمس: مهلا ريثما تخرج امي من الغرفة ٠٠ ساخبرك كل شيء ٠٠

واقام ماجد على قلق وحيرة ووجوم • واقام يرقب انصراف الام ليقف من ابنها على كل شيء واقام يرقب انصراف الام ليقف من ابنها على كل شيء ولم يطل انتظاره • فقد نهضت الام بعد قليل لتحمل فناجين القهوة الفارغة وتخرج بها الى المطبخ • •

والتفتت وداد الى ماجد ، وقد نأت آمها عنهما لتقول: ماجد ... يجب ان تنسى ناهدة ... لقد اتنهى كل شيء... فاشتد الذعر والوجوم بماجد زهـــران ، وهمس : ماذا تقولين يا وداد ؟

قالت: لقد سلمتها الرسالة وقرأتها وقالت لي: «قولي لماجد ان ناهدة ستظل تذكرك حتى الموت ، هي ستعيش العمر كله في ذكراك » ، وعندما قلت لها: ماجد يريد ان يراك ، قالت: «ان الرقابة شديدة علي يا وداد ، ساجرب ان اتسلل من الدار غدا ، فلينتظرني غدا الساعة العاشرة من الصباح عندك في دارك ، قد استطيع ان اهرب لدقائق قليلة لأتودع منه بنظرة اخيرة » ، هذا كل ما قالت لي ناهدة يا ماجد ،

وترقرقت الدموع في عيني الدكتور ماجد زهـــران وهمس: شكرا يا وداد • سأكون هنا ، عندك في تمــام الساعة العاشرة من صباح غد •

ونهض ليودع وداد، ويعود الى الدار علـــى حسرة ولوعة وشجن ودمع وحنين .

## الفصل كادس

وصل ماجد الى الدار والآلم الروحي الشديد يعصف ه ٠٠٠

كان ماجد يفكر بمصير قلبه وبمصير قلب ناهدة • مصير القلبين مجهول • فهو لا يستطيع الان ان يعلم ماذا سيكون مصير هذين القلبين الهائمين المعذبين •

وتمنى ماجد لو انه يستطيع البكاء ٠

تمنى لو انه يستطيع سكب الدموع ، لعل الدموع تطفىء ذلك اللهيب المتقد في فؤاده الهائم الولوع •

وحاول البكاء ، الآ انه عجز عن البكاء ، ودخل الى الدار ، فاذا بوالده يستقبله بابتسامة صافية زاهية ، وقال الوالد: انا ساشخص اليوم الى بيروت يا ابني ، هل ترافقنى اليها ؟

قال ماجد: لا يا والدي ، انني متعب اريد ان ارتاح. قال الوالد: هل تريد ان احضر لك معي شيئا من

بيروت ؟

قال: لا • شكرا يا والدي • •

وخرج كريم زهران من الدار • واستقل السيارة الى بيروت •

ودخل ماجد الى غرفته ليدخن ويفكر ويتألم • • وضاقت الغرفة به على رحبها ، فخرج من الغرفة الى الشرفة •

وكانت الشرفة تطل على تلك الوديبان والوهاد، والتلال الخضراء الرائعة الجمال، الا ان جمال تلك المناظر الطبيعية الفاتنة كان سوادا فيعيني الدكنور ماجد زهران، وعاد الى الدار ...

ثم خرج الى الحديقة .

ثم شخص الى البستان ٠٠

وكان يتنقل من مكان الى اخر دون هدف ودون ان يعلم لماذا يسير ولماذا ينتقل من البستان الى الحديقة ومن الحديقة الى البستان ، الى الدار ، الى الشرفة ، السسسى الفرفة ...

وظل ماجد زهران على تلك الحال طيلة ذلك النهار دون ان يذوق طعاما ودون ان يستقر على حال ٠٠

وفي المساء عندما عاد والده من بيروت حاملا له بعض الهدايا استقبله بتجهم وعبوس ٠٠

وسأله والده: ما يك يا ماجد؟

واجاب ماجد: انني متعب يا والـــدي ٠٠ اريد ان ارتاح ٠

ونفحه والده بالهدايا فتقبلها بالشكر • ثم دخل الى غرفته ليستلقي على سريره وينصرف الى التدخين والسبى التفكير •

ولم يذق ماجد زهران لذة النوم طيلة ذلك الليل ٠٠ فهو قد ظل يتقلب في سريره الوثيروكأنه يتقلب على ابر وشسوك ٠

وعندما بدأت انوار الفجر البعيد تغمر جبال لبنان الشماء، وثب ماجد من السرير ليخرج الى الشرفة، ويجلس ليمضى في التدخين والتفكير .

وظل في جلسته على الشرفة حتى الساعة السابعة من الصباح • • وفي تلك الساعة ، في الساعة السابعة ، اقبل والده ليجلس على الشرفة ، كعادته كل صباح •

ودهش كريم زهران وهو يشاهد ابنه جالسا على تلك الشرفة .

وتقدم منه متمتما : ماجد ! • • ما بك ؟ • ليس من عادتك ان تنهض من النوم في مثل هذه الساعة المبكرة من الصباح ؟

وهمس ماجد: لقد اردت ان استقبل الصباح على

هذه الشرفة يا والدي .

قال الوالد: الصباح جميل يا ابني في لبنان • انظر الى هذه الروابي والوهاد والوديــان الباسمة الخضراء، وهي تستقبل الصباح على بسمة طافحة بالامل والرجاء • قال كريم زهران هذا وجلس قرب ابنه ••

ولم تلبث ان اقبلت الخادمة عزيزة حاملة لهما القهوة فجلسا يرشفانها ويتحدثان •

وراح ماجد يرمق الساعة المشدودة الى معصمه بنظرات سريعة حيرى: الساعة الان تشير الى السابعه والنصف والنصف والنصف الساعة ليجتمع بحبيبته ناهدة •

وعندما اشرفت الساعة على الثامنة اقبلت الخادمـة عزيزة كعادتها لتدعوهما الى تناول الطعام .

ونهضا • • وجلس ماجد قرب والده الىمائدة الطعام؛ وهو يفكر بالم وحزن وارتباك •

ولم يستطع ان يتناول إلا القليل من الطعام . والتفت والده اليه ليقول: ما بك يا ماجد؟ لماذا لا تتناول طعامك يا ابنى؟

ونهض ماجد ليقول : لقد تناولتما استطعت يـــا والدي ؟

قال ماجد هذا ، وخرج من قاعة الطعام ، ليدخل الى

غرفته فيرتدي ثيابه ويخرج من اللدار ••

وكانت الساعة قد اشرفت على التاسعة من الصباح • • ساعة تفصله عن لقاء ناهدة • بعد ساعة سيجتمع بها في دار صديقتها وداد • هل يشخب الان الى دار وداد ؟

لا • لا يجوز ان يقيم في دار وداد ساعة كاملية سيشخص الى البستان ، ثم يصعد الى الربوة ، ثم يعود الى الكرم ، ثم • • ثم يذهب الى دار الصديقة وداد • • وسار ، سار على غير هدى •

سار ليجد نفسه فجأة في دار وداد .

واستقبلته وداد بتجهم ووجوم. وهمست: ماجد !... انني لأخشى ان يكون قد فات الاوان !..

ووجم ماجد وهمس: ماذا تقولين يا وداد ؟٠٠

وأمسكت وداد بيده هامسة: تعال معي ٠٠

قالت هذا وسارت به الى الشرفة ٠٠

وكانت الشرفة تطل على دار حبيب مجبور ، فأشارت وداد بيدها الى تلك الدار لتقول : انظر يا ماجد ...

ونظر ماجد •

نظر الى دار حبيب مجبور ليشاهد جمهورا غفيرا في

تلك الدار •

والتفت الى وداد ليقول: ماذا جرى يا وداد ، لماذا يزدحم هذا الجمهور الغفير في دار حبيب مجبور؟ وهمست وداد: اليوم عرس ناهدة يا ماجد! ٠٠٠ عرس ناهدة؟ ماذا تقولين يا وداد؟

وهمست وداد: تشجع يا ماجد، تشجع يا صديقي. هذه ارادة الله !٠٠

وشعر ماجد زهران بألم روحي شديد يعصف به • واصطكت ركبتاه فكاد يسقط على الارض • واستطاع بعد جهد ان يتمتم : اريد ان اراها • اريد ان اراها • اريد ان اراها •

قالت: اخشى آلاً تستطيع ذلك يا ماجد. قال: ولكنها ضربت لي موعدا في الساعة العاشرة . والساعة الان لم تشرف على العاشرة بعد .

قالت: يبدو انهم قدموا موعد العرس، كان الموعد بعد الظهر، وها انا اراهم يستعدون الان للخروج بالعروس من الدار .

واشتد الذعر والوجوم بماجد زهران . واخذ يرتجف كأنه ريشة في مهب الرياح . وحاول الكلام ، حاول ان يطرح الاسئلة على وداد، حاول ان يطلب اليها ان تشخص الى ناهدة وتطلب اليها الحضور اليه ، حاول النطق بحرف ، الا انه عجز عــن الكلام .

وشاهدته وداد يرتجف فتقدمت منه تمسك بيده الباردة المرتعشة لتقول: ما بك يا ماجد ؟ تسجع يا اخسي تشجع ٠٠

وأسند ماجد يده الى حاجز الشرفة الى «الدرابزين» وراح يحدق بالجماهير المزدحمة في دار حبيب مجبور بعينين تغمرهما الدموع • وكانت الفرحة تطل مع الجماهير في دار والد ناهدة • •

وبدأت السيارات المزينة بالورود وبالزهور تفد الى امام تلك الدار •

وبدأت الاغاني والاهازيج تتصاعد منها لتنزل في قلب ماجد زهران كقصف المدافع وكدوي الرعود .

وعادت وداد الى الاقتراب من ماجد لتقول: ماجد! تعالى • تعالى معي الى داخل الدار •

كانت وداد جبران تريد ان تبتعد به عن ذلك الجــو الرهيب .

كانت تريد ان تبعده عن الشرفة لتبعده عن مشاهدة ناهدة وهي تخرج من دار والديها مع عريسها • الا ان ماجدا لم يلتفت اليها ولم يجبها بحرف • فكأنه لا يسمع ما

تقول ٠

ووقفت وداد قربه وقد اشفقت عليه • كان منظـــره يثير الشفقة والرحمة والحنان •

كان ماجد زهران كعصفور ذبيح ينتفض من الالم، كان كشجرة باسقة عرّتها رياح الشتاء وعبثت بأغصانها فحطّمتها وبعثرتها اشلاء فوق الصخور ٠٠٠

واذا بالجماهير تخرج من دار حبيب مجبور ٠٠٠ واذا بالعروس تسير بين تلك الجماهير الى السيارات الجاثمة امام الدار • وصعد الجميع الى السيارات المزينة ، فانطلقت تلك السيارات وهي تطلق صوت مزمارها فكاد يغمى عليه •

ووقف يشيع ناهدة وكأنه يشيع قلبه الى المقر الاخير، وعندما توارت سيارات موكب العرس عن عينيي الدكتور ماجد زهران همس ماجد ، وهو ينظر الى الافق البعيد بعينين حمراوين: ناهدة ! • • ناهدة ! • • ناهدة ! • • ناهدة الكلمات الثلاث من بين شفتيه كالاهيات وكالانبن •

خرجت تلك الكلمات من بين شفتيه وكأنها تخرج من قلبه ٠٠٠

ومسح دموعه بمنديله الناصع البياض وتراجع الـــى الوراء على وهن وألم وتعب وعياء .

وامسكر تودادجبران بيده هامسة : ماجد ا معينا ان نذعن أبدا ودائما لمشيئة الله ، يا اخي هذه هي مشيئته تعالى ، وليس لنا ان نثور ولا ان تنمرد عليها ،

قال ماجد: لتكن مباركة مشيئة الله يا وداد و الا انه تعالى ، عز وجل القى على عاتقي بمصاب اليم ، هيهات ان استطيع حمله وو ماجد زهران انتهى يا وداد و مات وهو لا يعيش على هذه الارض و لقد خسرت ناهدة وبخارة عمدة خسرت كل شيء و

قالت وداد: اطلّب لها من الله التوفيق يا ماجد . فهمس ، وهو ينظر الى الافق البعيد بعينين تغمرهما الدموع: فليوفقها الله ! • • فليوفقها الله • • •

وحاولت وداد ان تدخل به الى داخل الدار لتقدم له القهوة والمنعشات ، الا انه ابى ان يتناول شيئا .

وخرج من دار وداد جبران يجر رجليه جرا ليعود الى داره ويدخل الى غرفته فيستلقي على سريـــره ويجهش بالبكاء .

كان الدكتور ماجد زهران يبكــــي كالنسـاء . كالاطفال ...

كان في حالة مؤلمة مؤسفة دامية رهيبة تفتت الاكباد. وشعر ماجد بالالام الجسدية تعصف بجسده الواهي النحيل بعد ان عصفت الالام الروحية بروحه الهائمة الولهى.

وطالت ثرثرته ، وهو ملقى على سريره ، والحمـــــى تنهش جسده النحيل .

وحان موعد الغداء ، فأقبلت الخادمة عزيزة تقرع باب الغرفة لتدعوه الى تناول الطعام ، الا انها لم تلق جوابا . وراحت الخادمة تنادي سيدها : سيدي ماجد ! • • ماجد بك ! • • دكتور ماجد ! • •

الا ان ماجدا لم يجب

وفتحت عزيزة الباب ودخلت لتقف على ذعر ووجوم. كان ماجد فاقد الرشد ، وهو يتمتم كلمات لا معنى

لهسا ۱۰۰

وهرولت الخادمة الى سيدها ابي ماجد ، والذعـــــر يطل من عينيها •

ووقفت امام كريم زهران لتقول : يا سيدي اسرع. اسرع ! • •

وهمس ابو ماجد: ما بك يا عزيزة ؟

وتمتمت: سيدي ماجد • • لا اعلم ما به • • انه في حال تفتت الاكباد •

وذعر كريم زهران • • وهرول وراء الخادمة الـــــــى غرفة ابنه •

واشتد الذعر به وهو يشاهــد ماجد على تلـــك الحال ٥٠ واسرع الى الهاتف يستنجد بالطبيب ٠٠

وما هي دقائق قليلة حتى وصل الطبيب وانصرف الى معالجة زميله الدكتور ماجد زهران ..

ووقف ابو ماجد قرب ابنه على قلق وذعر وهلسع ووجوم • • وانهال على الطبيب باسئلته : ماذا يا سيدي ؟ ايكون ماجد في خطر ؟ • • اتريد ان ننقله الى المستشفى؟ • • هل هو بحاجة الى علاج سريع ؟ هل يفرض داؤه السفر به الى الوروبا ؟ • • انا على استعداد لانفاق ثروتي كلها على معالجته • ارجوك • ارجوك يا سيدي الطبيب • ارجوك • ارجوك والتفت النظاسي الى كريم زهران ليقول : اطمئن يا

ابا ماجد • • ابنكم بألف خير • • بعد قليل سيعود السمى رشده ، ان جسده سليم من اي داء •

قال الطبيب هذا ، وانصرف الى معالجة ماجد والى مده بالادوية وبالمصول ٠٠

وراح ابو ماجد يتمشى في الغرفة ذهابا وايابا وهو يفرك راحتيه على الم وقلق واضطراب ٠٠

ومضى زهاء نصف ساعة كانت على قلب كريم زهران كالسنين الطوال ٠٠

واخيرا، بعد زهاء نصف ساعة فتح ماجد عينيه ليهمس: اين انا ۴۰۰

ووثب والده اليه يضمه الى صدره برفق وحنـان ويهمس: ابني •• حبيبي !•• ما بك يا ماجد ؟ مــاذا اصابك يا ابنى ؟•• ماذا دهاك ؟••

وتقدم الطبيب من كريم زهران ليهمس في اذنه: ارجو ان تبتعد عنه يا سيدي ، يجب ان نوفر له الراحية والهدوء ٠٠٠

وامسك الطبيب بيد ابي ماجد وخرج به من الغرفة. ثم عاد الى ماجد ليجلس قربه مبتسما له .

وهمس ماجد: ماذا حصل ؟ ماذا جرى ؟ ما بي ؟ ماذا اصابني ؟ وامسك الطبيب يبده ليقول: اطمئن يا ماجد . انت بالف خير .

وتذكر ماجد كل ما جرى •

تذكر كل شيء ، وشاهد ناهدة بعين الخيال تخسرج من دارها وهي ترتدي ثسوب العرس ، فذعر واخسند برتجف ٠٠٠

وانهمرت الدموع غزيرة على وجنتيه ٠

وادرك الطبيب أن مأجدا مصاب بصدمة نفسيسة شديدة فهمس: ماجد! على الانسان أن يكون أقسوى واشد من المصائب والكوارث و قل لي الان ما بك يا ماجد؟ ماذا أصابك؟ بماذا تفكر؟ و ما هي هذه الكارثة التى حلت بك ٠٠٠

واغمض ماجد عينيه على دموعه الحمراء وهمس: لا شيء مه لا شيء مه انا الان بالف خير .

وهمس الطبيب: اجل • انت بالف خيريا ماجد • كل ما اطلب منك الان هو ان تفكر بصحتك وبمستقبلك وبوالدك • كن شجاعا في مجابهة المصائب والكسوارث والنكبات • •

وعاد الطبيب الى مد ماجد بالادوية وبالمصول و ثم خرج من الغرفة الى حيث يجلس والد ماجد ليقول له: ماجد الان بخير يا سيدي و يبدو انه اصيب بصدمة نفسية و ليس ثمة اي خطر عليه و يجب ان توفروا له الراحة والهدوء و وسينهض من السرير معافى باذن الله و الراحة والهدوء و وسينهض من السرير معافى باذن الله و الراحة والهدوء و الهدوء و ا

غدا او بعد غد •

وخرج الطبيب من دار كريم زهران .

وعاد ابو ماجد الى غرفة ابنه ليجلس قرب سريـــره وينصرف الى الاهتمام به والى رعايته •

وصحت نبؤة الطبيب •

فقد نهض ماجد من السرير في اليـــوم التالي ٠٠ وارتدى ثيابه وخرج من الدار يجر رجليه جرا في الطريق الى الربوة الباسمة الخضراء ٠٠

وهناك على تلك الربوة الباسمة الخضراء ، هناك على تلك الربوة تحت الشجرة الباسقة الوارفة الاغصان ، جلس الدكتور ماجد زهران ليفكر ويبكي : هنا ، على هــــذه الصخرة الوادعة كانت تجلس ناهدة ٠٠ هناك عند تلك الشجرة الصغيرة ضمها الى صدره برفق وحنان ٠٠ هنالك عند المنحنى قبلها ٠

انها ذكريات مؤلمة دامية رهيبة ٠٠٠ وعاد ماجد الى المسير ٠

وراح يستعرض في مسيره الامكنة التي كان يجلس ويسير فيها مع حبيبته ناهدة ، والدموع تغمر عينيه والالم الشديد يعصف بروحه الهائمة الولهي الحنون . • •

ولم يعد الى الدار الا والشمس تتأهب للغروب ٠٠٠ وكان ماجد زهران في حال مؤسفة مؤلمـــة تفتت

الأكاد •

كان يشاهد حبيبته ناهدة اين اتجه وانى سار ٠٠٠ كان يراها في الماء الذي يشربه ، وفي الهواء الــذي ينشقه ، وفي النور الذي يكحل عينيه .

وكلما آوى الى غرفته واستلقى على سريــره ، راح يناجيها ويردد اسمها بتقى وخشوع ، وكأنه يردد اسمـــا مقدسا طهورا ٠٠

وانقضت الآيام ٠٠٠

لقد قيل: «ان كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبـــر الا المصيبة • فهي تبدأ كبيرة ثم تصغر» • ·

هذا ما قیل ، الا ان هذا المثل لم یکن لینطبق علی ماجد زهران ، فقد کانت مصیبته بفقد حبیبته ناهدة تکبر فی رأسه یوما بعد یوم ۰۰۰

وكان والده يتألم لألمه ٠٠٠ كان كريم زهران قد بدأ يدرك سبب عياء ابنه ووهنه • فقد علم ابو ماجد ان سبب عياء ابنه كان فراق حبيبته ناهدة •

وخيل اليه ، الى الوالد الحنون ، ان ماجدا سينسى ناهدة وينسى حبها الهائل العظيم ...

ورأى كريم زهران ان يمهد امام ابنه سبيل النسيان

فوتب اليه ليقول: ماجد ٥٠ قل لي يا ابني ماذا تريد ؟ هل تريد الزواج ؟٠٠ ان الاسر الكبيرة تنمنى مصاهرتك يسا ابني ٥٠ ماذا تريد يا ماجد ؟ تريد مالا ؟ انا ساشتري لك من السيارات احدثها وافخمها ؟ تريد ان تنشىء عيادة ؟ انا على استعداد للبذل وللسخاء في سبيل انشاء عيادة كبرى على الطراز الحديث يا ابني ٥٠ قل يا ماجد ، اطلب ماذا ترسد ؟

وهمس ماجد: لي عندك طلب واحد يا والسدي الحبيب و لا و انا لا اريد الزواج ، ولا اريد مالا ، ولا اريد سيارة ولا اريد عيادة و لي عندك طلب واحد فقط و الريد سيارة ولا اريد عيادة و لي عندك طلب واحد فقط و همس ابو ماجد: قل يا ابني و قل يا حبيبي و ما هو هذا الطلب ؟ انني على استعداد لاجابة طلبك فورا ، دون اى تردد و

وهمس ماجد، وهو ينظر الى الافق البعيد من خلال زجاج النافذة: اريد ان اسافر الى اوروبا لأتخصص فسي احد فروع مهنة الطب المشرفة .

ووجم كريم زهران • لم يكن ينتظر من ابنه ان يتقدم بهذا الطلب •

كان يخيل لابي ماجد ان ابنه سيطلب انشاء عيادة كبيرة في بيروت ، او ان يطلب الزواج من فتاة حسناء لينتقم من حبيبته ناهدة التي غدرت به وتزوجت من سليم

الراشد •

كان يخيل لابي ماجد ان ابنه سيطلب اي طلب غير السفر ٥٠ الا ان ماجداً خيب الامل وابدى رغبته فـــي السفر الى بلاد نائية بعيدة ٠٠

وانصرف كريم زهران الى التفكير قبل ان يجيب ابنه الى طلبه: لماذا يريد ماجد السفر ؟ ملاذا يريد ان يبتعد عن لبنان ؟ ٠٠٠

وتوصل كريم زهران الى الجواب دون عناء ٠٠ والجواب معروف: ماجد يريد السفر ليهرب مسن حبه ، ليبتعد عن ذكرياته المؤلمة الدامية الرهيبة ٠ يريسد ماجد ان يهرب من ناهدة ومن حب ناهدة ومن ذكريات ناهدة ٠٠ فاهدة ٠٠٠

فهل يجيبه الى طلبه ؟٠ هل يو افق على سفره ؟٠

وأذا وافق ، اذا سافر ماجد الى اوروبا ، اذا ابتعـــد عن لبنان ، هل يستطيع ان يبتعد عن ذكرياته ؟•

هل يستطيع ان ينجو من آلامه المبرحة ومن عذابه الاليم ؟٠

الا تستطيع الذكريات ان تلحق به الى هناك ؟ السى البلاد القاصية النائية البعيدة ؟٠٠٠

لا • لا • ماجد لن يستطيع ان يتخلص من ذكرياته

بالسفر

هذا الدواء الذي وصفه ماجد لنفسه ليس بالـدواء الناجـع •

الدواء الوحيد هو الزواج ، اذا تزوج ماجد مـــن فتاة جميلة استطاع ان ينسى حبيبته ناهدة ، وان يتخلص من الذكريات ،

لقد قيل: ان الحب الجديد يطرد الحب القديم من القلب و والمثل الفرنسي يقول: «الواحدة تطرد الاخرى» هذا هو الدواء الناجع الفعال و فليجرب ماجد هذا الدواء وطال الصمت بين كريم زهران وو ينابنه ماجد و

واخيرا وبعد صمت طويل ، التفت ابو ماجد السسى ابنه ليقول: لماذاتريد السفريا ابني ؟ لماذا تريد ان تبتعد عني يا ماجد ؟ لقد قضيت السنوات الطوال على مقاعد الدراسة حتى توصلت الى الفوز ببسراءة الطب ، انت طبيب الان ، انت دكتور ، الا يكفيك هذا اللقب ؟ ، الم تنعب من الدرس ، ومن التحصيل ، ومن العلوم ؟ ، اسمع مني يا ابني وعش معي هنا في هذه البلاد الرائعة الفاتنة العملة ،

قال ماجد: العلم كالبحريا والدي الحبيب وكلما غاص الانسان فيه اكتشف مجاهل جديدة ومهما اقتبس الانسان من العلوم يظل بعاجهة الى البحث والدرس

والتنقيب • ليس للعلم حدود ولا سدود • انه صحـــراء شاسعة واسعة بعيدة ، مهما سار الانسان فيها يظل بعيدا عن الهدف . انا اصبحت الان طبيبا احمل لقب دكتور . هذا صحيح . الا ان براءة الطب لا تجعل من حاملهـــا طبيبًا • ان شهادة الطبيب المفتاح للدخول الى الدار • • اما الاقامة في الدار فتحناج الى درس وتنقيب وتحصيل • ويخطىء الاطباء الذين يكتفون من دنياهـــم بشهادة الطب وينامون على امجادها ٠٠ كل يوم يكتشف علماء العالم داء جديدا. كل يوم يبتكر المنقبون الكيميائيون المخترعون في العالم دواء جديدا • كل يوم تنقلب مفاهيم الطب رأسا على عقب • واذا لم يواصل الطبيب الدرس والمطالعة يظل بعيدا عن الهدف المنشود ، على الطبيب ان يتابع انباء الطب ويقف على كل اختراع جديد ، كي يستطيع ان يواكب ركب العلم، ويعالج مرضاه ويكافح الاوبئة والامراض •

قال ابو ماجد: الاتستطيع يا ماجد ان تتابع المطالعة وتقف على خفايا الاختراعات الطبية الجديدة وانت فــــي لبنان ؟

قال ماجد: انا الؤمن بالاختصاص يا والدي • اريد ان اتخصص في فرع واحد من الطب • والتخصص يقتضي السفر • •

وحاول كريم زهران صرف ابنه ماجد عن فكرة السفر الى اوروبا الا انه اخفق • فقد اصر الدكتور ماجد علم موقفه لا يتزحزح ولا يحيد عنه •

واخيرا قال ماجد لوالده: لقد وعدتني بتحقيق اماني العذاب، وعدتني باجابة اي طلب ابديه يا والدي • طلبي الوحيد هو السفر • امنيتي الوحيدة هي التخصص • • فهلا حققت امنيتي ؟ هل اجبتني الى طلبي ؟

قال الوالد: انا ما زلت عند وعدي يا ابني و لسن اصدمك في امانيك و لن ارد طلبك الا انني اخشى الآتعود الى يا ماجد ، اخشى ان اموت وانت بعيد عني و

قال ماجد: اطمئن • انا لن اغيب عنك يا والدي اكثر من ثلاث سنوات • ثلاث سنوات فقط ، واعود اليك حاملا براءة التخصص ، مرفوع الرأس ناصع الجبين • • وهمس الوالد ، وهو يمسح دمعة ترقرقت فسسى

مقلتیه : لیکن ما ترید ۰۰ لیکن ما ترید یا ابنی ۰

لقد وافق كريم زهران اخيرا على سفر آبنه ماجــد الى اوروبا ، والالم يحز في نفسه ، والدموع تترقرق في عينيه .

وسافر ماجد ٠٠٠

سافر الدكتور ماجد الى فرنسا، تاركا في لبنان قلبه وروحه وشوقه وحنينه ٠٠

الا انه لم يستطع ان يترك في ربوع هذه الجبال والوديان والوهاد ذكرياته ٠٠٠

فقد حمل معه ذكرياته المؤلمة الدامية الرهيبة ، السى هناك ، الى فرنسا ٠٠ او بالاحرى ، لقد لحقت به ذكرياته الى تلك البلاد لتجثم فوق صدره وتعذب روحه وتغمسر عينيه بالدموع القانية الاحمرار ٠

## الفصهل الستابع

اقامت العروس ناهدة مجبور ، زوجة سليم الراشد، على حزن وألم ودمع وعذاب •

فهي دائمة الأسى ، دائمة الشجن ، دائمة الوجوم ، ولم تكن ناهدة لتستقر على حال ،

كانت تفكر بذلك الماضي الآفل ، يوم كانت بــــين السعيدات في المقدمة ٠٠

يوم كآنت قرب حبيب القلب والروح ماجد زهران. يوم كانت تلك الربى والوهاد والتلال دنياها الرائعة الفاتنة البيضاء ٠٠

وتخلو ناهدة بنفسها من حين الى اخر ، لتستعيب د ذكرياتها الرهيبة وتفرغ كل ما في عينيها من دموع •

وكانت تخفي آلامها في صدرها وتحجب دموعها عن عربسها ، الا ان العريس ، لمس في عروسه الحسناء الالسم والقلق والاضطراب ، فخيل اليه ان انتقال عروسه مسن

دار والديها ، وشوقها الى اهلها ، يهيبان بها الى الحـــزن والحنين ٠٠

وكان سليم الراشد قد سافر مع عروسه الى عواصم العالم لقضاء شهر العسل ، فهما حينا في روما ، وتارة في لندن ، وطورا في جنيف ٠٠ وفي مدريد ، وفي وشنطن، وفي باريس ٠٠

ويتنقل سليم الراشد بعروسه الحسناء من بلد الى بلد ، ومن مدينة الى مدينة ، ومن عاصمة الى عاصمة، وهو يحاول اقصاءها عن الامها وحزنها وهمومها .

الا ان ناهدة لم تكن الا لتزداد حزنا واسى ودموعا. كانت تلك المناظر الرائعة التي تشاهدها في سياحتها سوداء في عينيها .

الدنيا كلها كانت سواداً في عيني العروس الفاتنـــة الحسناء .

وانصرف العريس سليم الراشد الى توفير الراحـــة والسعادة لزوجته الحبيبة •

ونثر المال بين يديها •

وغمرها بالهدايا الثمينة ٠٠٠

الماس والذهب والجواهر فدى العينين النجلاويـــن الفاتنتين ••

ما لناهدة الا ان تطلب حتى يستجيب سليم الطلب .

ولم تكن ناهدة تطلب شيئا من عريسها • لم تكن تهتم لشيء ••• لم يكن ثمة ما يحلو في عيني ناهدة مجبور ، بعد ان خسرت حبيبها ماجدً •

المال لا قيمة له عندها ٠٠٠

الجواهر الكريمة لا وزن لها عندها ٠٠٠

الحلى ٢٠٠ وما هي قيمة الحلى ٢٠٠

الماس لامه وماذا يفيدها الماس لامه

نظرة من عيني ماجد تساوي لديها كل ما في العالم من جواهر وحلى وماس وذهب .

وبدت ناهدة لعربسها حزينة القلب ، كسيرة الخاطر، دامعة العين .

وقلق سليم الراشد على عروسه الحسناء كل القلق، فوثب اليها ذات صباح ، وهما في الفندق الفخم في سويسرا ، ليقول : ناهدة ما بك يا حبيبتي ؟٠٠ انسي لأراك ابدا دامعة العين حزينة الفؤاد ، قولي لي يا حبيبتي ما بك ؟٠٠٠ قولي لي لماذا انت هكذا ساهمة واجمة حزينة القلب ؟٠٠ هل هناك ما يشجيك ويعذبك ويثير من عينيك الدموع ؟٠٠ روحي فداك يا ناهدة !٠٠

وهمست ناهدة ، وهي تنظر عبر زجاج النافذة الـى الافق البعيد : انا بألف خير يا سليم .

قال: ولكنني اراك على غير ما تقولين و انني لأراك ابدا في تجهم وعبوس وأتكونين نادمة على الزواج من سليم الراشد يا ناهدة بوو أأكون انا سبب آلامك وحزنك ودموعك بوو قولي لي الحقيقة يا حبيبتي والمارحيني بكل ما في قلبك الطاهر الحنون من اسرار و و تقي يا حبيبتي ما انني سبب حن ناك الناي سأتوارى عنك و اذا ما بدا لي انني سبب حن ناك واكتابك و

قالت: لا يا سليم ، لا ، انت لست سبب حزني ، انت لست سبب حزني ، انت لست سبب اكتئابي ! ؟ •

فضمها الى صدره برفق وحنان هامسا: ناهدة إ٠٠٠ انت كل املي في الحياة ، انت كل ما يملك سليم الراشد من سعادة على هذه الارض ، وبالرغم من كل ذلك فانا على استعداد للابتعاد عنك ، اذا لاح لي منك انك تريديسن الابتعاد • انا على استعداد لان اتخلى عن املي وعسن سعادتي اذا كان في ذلك احياء الامل في قلبك وتوفير السعادة لك • أملك ولا املي ، سعادتك ولا سعادتي يا حبيبتي ، حياتك ولا حياتي • فليغيبني القبر اذا كان في ذلك حاة لك •

وامسكت بيده تشدها هامسة: لا يا سليم ، لا فلتسلم

حياتك ولتعش عمرك في سعادة وغبطة وهناء • المـــوت ليس لك يا سليم • الموت لي ، لي انا !••

وهمس سليم الراشد بذعر وارتعاش: لماذا تطلبين الموت وتتمنينه يا ناهدة ؟٠٠ ايكون الموت افضل لديك من الحياة مع زوجك ؟٠٠ ايكون القبر اشهى عندك من الحياة في داري ؟٠٠

فهمست ناهدة ، وهي تمسح دموعها : لا يا سليم ، لا • ما هذا قصدت • انت لم تسىء الي بشيء • انت لم تؤذ ناهدة • انت لم تكن ، ولن تكون السبب في حزني ، وفي دموعي •

قال: وما هو السبب يا حبيبتي ؟٠٠ هل استطيع ان اعلم من او ما هو السبب ؟٠٠

وادركت ناهدة انها اخطأت التعبير • ادركت انها اوقعت نفسها في مأزق حرج •

لقد اعترفت لزوجها صراحة بأنها تعسة شقية ، دون ان تدري • قالت له : «انت لست السبب في ألمي ، وفي حزني ، وفي دموعي» • فماذا يعني هذا ؟•• انه ليعني انها تتألم وتحزن وتبكي •• وها ان زوجها يسألها : «من ؟•• او ما هو السبب ؟••»

فماذا ستقول له ؟ بماذا سترد عليه ؟ • هماذا ستود عليه ؟ • همل تطلعه على الحقيقة الناصعة البياض ؟ •

هل تعترف له ٠

هل تقول له: «انا احب ماجلاً زهران ، وقد ارغمت على الزواج منك ؟٠ »

لا . لا . هذا لا يجوز . . لا يجوز ان تبوح لزوجها بمثل هذه الاسرار العميقة . .

البوح بهذا السر سيقضي على سليم الراشد وسيحطم حياتها الزوجية مدى العمر •

فلتنس الماضي ، فلتدفنه ، ولتعش بحاضرها . يجب ان تنسى ماجدا وحب ماجد ، ولتقنع بالواقع، ولترضخ لمشيئة الله .

هكذا اراد الله لها ، فلتكن ارادته مقدسة مباركـة مقبولة .

وطال صمت ناهدة ٠٠٠

وطال تفكيرها ٠٠٠

واخيراً ، وبعد صمت طويه العريس الهي يا الكلام ليقول متسائلاً : ماذا يعذبك يا ناهدة ؟ قولي لي يا حبيبتى لماذا تتعذبين وتشقين وتبكين ؟٠٠٠

وكان على ناهدة ان تجيب على السؤال المحرج دون تردد •



واحتارت بماذا تجیب • علیها ان تستنبط الجواب • علیها ان تخترع جوابا مقنعا ترد به علی ســــــؤال زوجها • •

وتمكنت بعد تفكير قصير من ان نجيب على سؤال سليم قالت: ان بعادي عن اهلي ، وعن لبنان ، يثير في قلبي الشوق والحنين ، ويبعث الى عيني الدموع يسا سليم .

وتنفس سليم الراشد الصعداء: الحمد لله وليس ثمة ما يعذب ناهدة الا بعادها عن الاهل والوطن ٠٠٠

وعاد يضمها الى صدره بشوق واسع رحيب ويهمس في اذنها: اهذا كل ما يعذبك ويشجيك ويؤلمك يــــا حبيبتي ؟٠٠ فلنعد اذن فورا الى لبنان .

قالت: كما تريد يا سليم •

قال: سنغادر سويسرا صباح غد الى الوطن • لن نقيم يوما واحدا هنا ، ما دامت الاقامة هنا تؤلمك ، يـا روح سليم !••

واطمأنت ناهدة: الحمد لله ، لقد كان جوابها مقنعا ، جازت الحيلة على زوجها ، • • لقد قرر ان يعدود الى لبنان اكراما لها ، وهو يجهل ان الالم والشوق والهموم والاحزان ستلاحقها وتحتل صدرها انى اتجهت ، وكيف سارت ، واينما حلت ،

ومع مطلع صباح اليوم التالي كان سليم الراشــــد يمسك بيد عروسه الحسناء ، ويقف واياها في مطار جنيف، ليستقلا الطائرة الى بيروت .

وعاد العروسان السعيدان بالسلامة الى لبنان قبـــل انقضاء شهر العسل٠٠

جميع الشهور ستكون عند سليم الراشد من عسل ، ما دامت حبيبته ناهدة قربه ، تغمره بالعطـــف وبالحب وبالشوق وبالحنين ٠٠٠

ووصلا الى بيروت وشخصا توا الى القرية ٠٠ عليهما ان يزورا اهل ناهدة قبل كل شيء ٠٠

ناهدة في اشتياق الى اهلهـــا ، ويجب ان تراهم ، وتطمئن الى سلامتهم ٠٠

هذا ما خيل لسليم ٠٠٠

ولو انه ترك لعروسه الاختيار ، لاختارت البقاء في بيروت ٠٠٠

فهي لا تريد ان تعود الى القرية ، وفي القرية ذكرياتها المؤلمة الموجعة الرهيبة ...

ووصل العروسان الى القرية فجأة ، فهب الاهـــل والاصدقاء الى استقبالهما بالترحيب الشديد ...

ولم تأبه ناهدة للاهل ، ولا هي أعارت الاصدقاء أقل اهتمام ٠٠٠

لقد كانت العروس في حالم. نفسية تفتت الاكباد • كلما وقع نظرها في القرية الباسمة الخضراء على طريق او منعظف ، او على منحنى ، او على ربوة ، خيل اليها ان ماجدا هناك في انتظارها •

وعاودتها الذكريات عاصفة مرعبة ٠٠

هنا على هذا الطريق كانت تسير مع ماجد ... وهناك عند المنعطف كانت تقف قربه ...

وهنالك عند المنحنى، او فوق الربوة الباسمة، كان لتقاهما ...

في كل ذرة تراب من تراب تلك القرية ذكريات مؤلمة لناهدة زوجة سليم الراشد ٠٠٠

وفيما كان العريس يقدم لاهل العروس الهدايا التي حملها لهم معه من اوروبا ، وهي هدايا رائعة نادرة ثمينة، كانت ناهدة تخرج من الدار لتشخص الى تلك الربوة الباسمة الخضراء التي كانت تحنو عليها وعلى حبيبها ماجد كلما ضمهما الهوى بجناحيه .

ووصلت ناهدة الى تلك الربوة ، وقد انهكها التعب واحرقت الدموع مقلتيها ٠٠٠ وهاجت بها الذكريات ، وقد شاهدت تلك الصخرة الصغيرة المتواضعة التي كانت تجلس مع ماجد فوقها ٠

وارتمت على تلك الصخيرة لتجهش بالبكياء

كالاطفال ٠٠٠

وشاهدت ماجداً بعين الخيال يجلس على تلك الصخرة ، تماما كما كان يجلس منذ مدة قريبة ، عندمك كانا يبنيان معا قصور الاماني الهائئة والاحلام العذاب وافرغت العروس الحسناء كل ما في عينيها مك دموع ٠٠٠

ونهضت ، وقد اعياها الدمع ، وأدمت فؤادها الذكريات ، لتعود الى الدار ، وهي في حالم مؤلمة مؤسفة رهيبة ٠٠

ووصلت الى غرفتها ، الى تلك الغرفـــة التي كانت تأوي اليها عندما كانت طليقة من كل قيد ...

واستقلت على سريرها ، على ذاك السرير الذي كانت تنام فيه قبل ان تصبح عروسا .

والقت برأسها على الوسادة البيضاء ، على تلـــك الوسادة التي طالما القت برأسها الواهبي عليها كل ليلة لتفكر بماجد وتناجيه عبر الخيال ٠٠

كل شيء في القرية ما زال على حاله ٠٠٠ كل شيء في دارها ما زال على حاله ٠٠٠ كل شيء في الربوة ما زال على حاله ٠٠٠

لم ينغير شيء ، لم ينبدل شيء ، هي فقط تغيرت . هي وماجد ، هي لم تعد تملك حق التفكير بماجد ، لم تعد

لتملك حق الذكريات •

حتى الذكريات اصبحت محرمة عليها • يا لصدمة. الزمن ، يا لظلم القدر ، ويا لقساوة الايام •

وغرقت نأهدة في دموعها وآهاتها وشوقها وحنينها...
واذا بالباب، باب الغرفة يفتح ويطل منه زوجها ...
وذعر سليم الراشد وهو يشاهد زوجته الحبيبة على
تلك الحال .

ووثب اليها ليمسك بيدها المرتجف الباردة هامسا: ناهدة إ ٠٠٠ ما بك يا حبيبتي ٢٠٠ ماذا دهاك ٢٠٠ مساذا اصابك ٢٠٠ ماذا حل بك ٢٠٠

ومسحت ناهدة دموعها وهمست: صداع ٠٠ صداع بسيط يا سليم ٠

قال: اتنالمين وتخفين المك عن زوجك الحبيب يــــا مجنونة ؟٠٠ انا سادعو الطبيب حالا !٠٠

قالت: لا • لا تدع الطبيب يا سليم ، ليس ثمة ما يقلق ، ولا هناك ما يوجب استدعاء الطبيب •

قال: يجب استدعاء الطبيب • لن يطمئن لي بال الا وقد استعدت هدوءك وصحتك وابتسامتك الزاهـــرة الزاهية البيضاء •

فامسكت بيده ، وقد اكبرت فيه تلك العاطفة النبيلة لتقول : اطمئن • اطمئن يا سليم • انا بالف خير • قال: بالف خير وتنألمين ؟٠٠ وتبكين ؟٠٠ وتذرفين الدموع الغزيرة الحمراء ؟٠٠ اليس كذلك ؟٠٠ فتظاهرت بالارتياح ٠

وارتسست على شفتيها ابتسامة واهيـــــة كالضباب، صفراء كجبينها، مرتجفة كاعصابها ...

وحاولت ان تبدد بابتسامتها ذلك الوهم والظـــن والفاق عن رأس زوجها ، الا أن تلك الابتسامة جاءت تتبت المها وعذابها واضطرابها .

وهمس سليم الراشد: ناهدة! قولي لي ما بك يا حبيبتي لا٠٠

قالت: قلت لك مه صداع بسيط!

قال: يلوح لي ان هناك اكثر من صداع • اراك تتألمين وتتعذبين وتبكين يا حبيبتي • اريد ان اعلم كل شيء ، كل شيء يا ناهدة ! • •

وهمست ناهدة ، ويدها تشد يد ذلك الزوج الحنون: اطمئن • اطمئن • زوجتك بالف خير يا سليم •

قالت هذا ، ونهضت من السرير لتمسك بيد زوجها هامسة : تعال معى .

وسار معها ، دون ان يبدي اي اعتراض . وخرجت به من الغرفة الى الشرفة ... ووقفت قربه على الشرفة تستعرض معه تلك الوهاد

والربى والتلال ٠٠

وعاد طيف حبيبها ماجد يلوح لها عبر الخيال في تلك الربوع ٠٠

وخشيت ان تعود الى الدمع والآلم والاضطراب فيفضح امرها هذه المرة • • فعادت تمسك بيد زوجها هامسة : تعال معسى •

وسار معها ٠٠٠

ودخلت به الى الدار لتجلس بين امها وابيها واقاربها و وجلس سليم قربها ، وهو ينظر الى عينيها النجلاوين ويغب منهما السعادة غبا ٠٠

كان سليم الراشد سعيدا بزواجه من ناهدة • كان يرى الدنيا كلها في عينيها • •

اذا ابتسمت ابتسم لإبتسامتها ، واذا ادمعت بكى لدموعها ٠٠

> كل ما كان يهمه هو ان تكون ناهدة بخير . وناهدة الحبيبة لم تكن بخير .

كانت ناهدة دائمة الحزن، دائمة الشجن، دائمـــة الدمع ٠٠٠

وهذا ما كان يعذب زوجها سليم الراشد ويقسض مضجعه ويحرمه لذة وسعادة الحياة .

وناهدة لم تكن تحب زوجها سليم الراشد ، وهناك

ماجد يحتل من قلبها وروحها الصميم . الا انها لم تكن تكره ذلك الزوج .

كانت ناهدة قد بدأت تركن الى زوجها بعد ان لمست فيه النبل والشهامة والكرم والعطف والحنان .

وكان سليم يغدق على زوجته المال والحب والحنان بدون حساب •

فهو قد اشترى بناية باسمها في محلة رأس بيروت ، وبنى لها دارا فخمة انيقة في القرية الوادعة الخضراء ، ووضع ثروته كلها بين يديها ٠٠ لها ان تغرف من تلك الثروة ما تشاء وتريد ٠٠

كان سليم الراشد يريد ان يوفر لزوجته الحبيبة السعادة والراحة والهناء والاطمئنان .

وشعرت ناهدة بالدفء وبالاستقرار في دار الزوجية. شعرت بحنان زوجها الشهم النبيل يبعث في نفسها الراحة والاطمئنان.

الا ان ذلك الحنان لم يستطع ان يلهب في قلب ناهدة ، ابنة حبيب مجبور ، العاطفة والشوق والحنين . لم يستطع حنان سليم الراشد ان ينزع من قلب ناهدة حب الدكتور ماجد زهران ، ولا هو استطاع ان يبعد عن رأسها تلك الذكريات الرهيبة ...

فكانت ناهدة تظهر امام زوجها البهجة والفرحسة

والسرور ، حتى اذا خلت بنفسها ، انصرفت الى ذكرياتها المؤلمة الدامية تجمعها حفنات من دموع وأسى وشوق وحنين ٠٠٠

كانت ناهدة تقضي فصلي الشتاء والخريف في دارها العامرة ، نمي بنايتها الشاهقة في بيروت ، حتى اذا اطل الربيع بعطره وزهره وعبيره ووروده ، انتقلت مع زوجها الى دارها الفخمة في القرية الهانئة الباسمة الخضراء ٠٠

## الفصل لناس

كانت ناهدة تعيش مع زوجها حياة غنى ومال وثراء • لها سيارتها الخاصة الفخمة الانيقة • ولها الخدم •

ولها كل ما تطمع به امرأة من حلى وجواهر وثياب. والتف حولها وحول زوجها الاصدقاء والصديقات. ولمع اسمها في الاندية الاجتماعية ، وفي الجمعيات الخيرية ، ولها على تلك الاندية ، وعلى تلك الجمعيات ، الايادى السخية البيضاء .

اما زوجها سليم الراشد فقد لمع اسمه بين اسمساء رجال المال والصناعة والتجارة والاقتصاد • فهو مسسن المساهمين الكبار في بعسض المصارف والشركات فسي بيروت • وله صفقات تجارية كبيرة • وهو عضو بارز في مجالس ادارة بعض المصانع ، والمال يتدفق عليه من كل حدب وصوب •

ولم يكن ينغص على سليم الراشد صفو الحياة الا حرمانه نعمة الاولاد ٠

كان سليم الراشد يتمنى ان يصبح ابا ٠

كان يريد ان يسمع كلمة: بابا ٠

كان يشتاق ان يرى طفله يدرج في داره ، ويملأ تلك الدار بهجة وسلاما .

الا ان الامنية الغالية لم تتحقق ٠

وظلت دار سليم الراشد بلا زهو ، ولا بهجة ، ولا اطفال •

وراح سليم الراشد يوزع ارباحه على المياتم ، وعلى المآوي ، وعلى دور الحضانة ، وعلى الاطفال المحرومين من . حنان الاباء والامهات •

كان سليم الراشد يرى في كل طفل طفله ، وفي كل ولد صغير ابنه •••

كان يحن ويعطف ويسخو على جميع الاطفال ٠٠ ورضي سليم الراشد بقسمته من الآيام ، هذه هي مشيئة الله ٠ فلتكن تلك المشيئة مباركة مقدسة ٠

ومضت الايام ٠٠٠

مضت سنوات خمس على زواج ناهدة مجبور من سليم الراشد . • • •

وكان الزوجان يعيشان حياة هانئة مطمئنة مستقرة ، اقرب الى السعادة ، منها الى الشقاء .

وبدأ النسيمان يطل على قلب ناهدة مجبور ، وقد انقضت السنوات الخمس دون ان تشاهد الدكتور ماجداً وهران ، ودون ان تسمع شيئا عنه ٠٠٠

وكان يخيل اليها انها سائرة في طريق النسيان ، وان الايام تكفلت بتضميد جراح قلبها ، وبلسمة جراح روحها الهائمة الولهي الحنون ٠٠٠

الا ان الایام طلعتعلی ناهدة بمصیبة لم تکن تنتظرها. مصیبة انقضت علیها فجأة دون اندار ، ودون تهدید ، ودون وعید ۰۰۰

وكان انقضاض الكارثة ذات مساء من ايام الصيف الملتهب الانفاس •

كان سليم الراشد وعقيلته ناهدة مدعوين لحضور حفلة خيرية في صوفر ٠٠٠

وكان سائق السيارة مريضا ، فاضطر سليم الراشد الى ان يقود سيارته بنفسه ٠٠٠

وجلس سليم الى مقود السيارة الفخمة الانيقة ، وجلست ناهدة قريه ٠٠٠

وادار المحرك ، فسارت السيارة بهما على بركات الله، من القرية الوادعة الباسمة في قضاء المتن ، الى صوفر ٠٠٠

وقال سليم الراشد لزوجته وهو يقود السيارة: منذ ثلاث سنوات لم اجلس الى مقود سيارة يا ناهدة ، لقد كدت انسى كيف تقاد السيارة ، ارى ان اعود الى قيادة سيارتي بنفسي ، مرة او مرتين كل اسبوع ، لئلا يطل يوم اصبح فيه عاجزا عن قيادة السيارة ،

وهمست ناهدة: اتنبه يا سليم ، فالطريق وعر ، والمنعطفات متعددة ، والسيارات التي تجتاز هذا الطريق كثيرة .

وابتسم سليم الراشد وهمس: اتكونين خائفة يا

وهمست ناهدة مازحة: أأكون قربك واخاف ؟٠٠ قال: ما دمت قربي يا ناهدة ، فانا استطيع ان اقود صاروخا ، لا سيارة فحسب ٠٠٠

وضحكت ناهدة ٠٠٠ وضحك سليم ٠

وقبل ان تنقشع الضحكة عن شفاههما صرخ سليم الراشد: ناهدة ! • • ناهدة ! • • ناهدة ! • •

واذا بالسيارة تجنح بهما عن الطريق ، وهي تجتاز منعطفا ضيقا ، وتندهور بهما ، وتندحرج الى قعــر وادسعيق ٠٠٠

وفقدت ناهدة رشدها مهم

وعندما استفاقت وجدت نفسها ممددة على سرير ناصع

البياض في غرفة بيضاء ، وحولها فتاة ترتدي ثوبا ابيض... كل ما حولها كان بياضا في بياض ٥٠٠ وحاولت النهوض ، فعجزت ٠٠٠

وشعرت بآلام مبرحة في ساقها وفي يدها ، فالتفتت الى الفتاة ذات الثوب الابيض تسألها : أين آنا ؟٠٠

وابتسمت الفتاة لها ، وهمست : انت في المستشفى يا سيدتي ٠٠٠ الحمد لله على السلامة ٠٠٠

وتذكرت ناهدة ٠٠٠

تذكرت الحفلة في صوفر ٢٠٠٠

والسيارة الفخمة الانيقة ، وهي تجتاز بها وبزوجها الطريق الطويل البعيد المتلوي ٠٠٠

هي لم تعد تذكر شيئا ٠٠٠ والتفتت الى الممرضة تسألها بذعر وقلق ووجوم: زوجي ؟ ماذا حل به ؟٠٠ اين هو سليم ؟٠٠

وطفت على شفتي المرضة الحسناء ابتسامة زاهية ، وهمست الممرضه ، وهي تمسك بيد ناهدة : اطمئني

يا سيدتي، ان السيد سليم هنا، في المستشفى، انه في الغرفة المجاورة، وهو بألف خير.

وتنفست ناهدة الصعداء: الحمد لله • سليم بخير • • هو لم يصب بما يقلق البال • • ولكن ! • • ولكن ماذا حل به ؟ • • وماذا اصابه ؟ • • اتكون جراحه وكسوره خطرة ؟ • • والتفتت ناهدة الى الممرضة تسألها بقلق وحيرة واضطراب: ايكون سليم في خطر ؟ • •

وابتسمت الممرضة وتمتمت : لا • اطمئني يا سيدتي. انه بالف خير •

قالت: اريد ان اراه • اريد ان اطمئن الى سلامته • قالت الممرضة: سترينه • وستطمئنين الى سلامته ايتها السيدة ناهدة • ولكن ليس الان •

فساءلت ناهدة: لماذا ؟

قالت المرضة: لا انت تستطيعين الان معادرة السرير، ولا هو .

قالت ، وقد عاد القلق الى عينيها : اصدقيني الخبر. قولي لي بكل صراحة ايكون زوجي في خطر ؟٠٠

قالت: لا ان الخطر بعيد عنه بعد الارض عن السماء، الا انه لا يستطيع مغادرة السرير ، فهو مثلك يا سيدتي، مصاب بجراح وكسور ورضوض عدة

واذا بالطبيب يطل عليها ، والابتسامة الوضاحة تسبقه

اليها ٠٠٠

واقترب النطاسي من سريرها هامسا : الحمد لله على السلامة اينها السيدة ناهدة ٠

قالت: شكرا يا سيدي الطبيب و شكرا و

قال: بعد ايام قليلة ستستطيعين النهوض من هذا السرير • جراحك وكسورك بسيطة ، والحمد لله •

وصبت الطبيب برهة ليقول: لا اخفيك ايتها السيدة ناهدة ان زوجك لن يستطيع مفادرة السرير قبل اسابيع، وربما لن يستطيع النهوض قبل شهرين او ثلاثة اشهر فارتسم المخوف الشديد في عينيها وهمست: ايكون ثنة خطر على حياته ؟٠٠

قال الطبيب: لا. ليس ثمة اي خطر على حياته يـــا سيدتي . ولكن ...

فقاطعته بذعر: ولكن ماذا ٢٠٠

قال: ولكن اصابته غير اصابتك انت مصابة بكسور وجراح ورضوض بسيطة ، اما زوجك ...

فعادت تقاطعه بخوف ووجل: ما به ؟٠٠ ما به زوجي؟٠ قال: زوجك مصاب بكسور خطرة ٠ اننا نخشى الا يستطيع النهوض من السرير قبل عام ٠٠ وربما قبل عامين ٠

فاشتد الذعر بها وتمتمت: هل يصبح زوجي مقعدا؟

لا تخف عني شيئا • انا استطيع ان احتمل المصاب مهما كان كبيرا اليما •

فجلس الطبيب على المقعد الجلدي الوثير قرب سريرها ليقول: اسمعي ايتها السيدة ناهدة ، انا لن اخفي عنك شيئا • سأخبرك كل شيء • ساطلعك على كل شيء ، لانه يجب ان تعلمي الان الحقيقة الناصعة البياض •

قالت: ما هي هذه الحقيقة ؟٠٠

قال: ان زوجك مصاب بكسور كما قلت لك ، الا ان معظم تلك الكسور بسيط ، ما هناك سوى كسر فسي اسفل السلسلة الفقرية ، هذا الكسر قد يحكم على زوجك بالشلل ،

فلمع الخوف جليا في عينيها النجلاوينوهمست بخوف وهلع : هل اصبح سليم مشلولا ؟٠٠

قال: لا • • انا لم اقل لك ذلك ، الا انني اخشى ان يصبح عاجزا عن المسير ، اذا لم نوفق في تجبير هذا الكسر تجبيرا دقيقا •

فهدرت ناهدة: ارجوك يا سيدي ان تعيد الى زوجي العافية ، ولك منا ما تشاء . ان ثروتنا كلها بين يديك .

قال الطبيب: الطب لا يتعرف الى المال يا سيدتي . اطلبي لنا من الله ان يأخذ بيدنا ويوفقنا في القيام بما

يقتضيه الواجب المقدس المفروض .

ونهض الطبيب يسير داعيا لناهدة الجريـح بالشفاء العاجل الوشيك .

وتحققت مخاوف الطبيب ٠٠

واصبح سليم الراشد مشلولا ٠٠

وعادت ناهدة الى الدار سيرا على قدميها ، وعـاد زوجها محمولا على نقالة .

وذعر سليم الراشد وهو يشاهد نفسه عاجزا عـن النهوض لا يقوى على المسير .

وادمعت عيناه ٠٠٠

واستدعى اليه كبار الاطباء عارضا عليهم كل ما يملك من ذهبومال وعقار •

فليأخذ الاطباء ثروته كلها ويعيدوا اليه العافية .

ماذا تفيده امواله ؟ ماذا يفيده عقاره ؟٠٠ ماذا يفيده

الذهب، وهو عاجز عن النهوض، وعن المسير ؟٠٠

الا أن الاطباء في لبنان وقفوا عاجزين عن اعادة العافية الى سليم الراشد ...

واعلنوها بكل صراحة : قد يستطيع زملاؤنا في الغرب التوفيق حيث اخفقنا نحن ، لا سيما والمعدات الحديثة متوفرة لديهم .

وقالت ناهدة: سنسافر الى الغرب وسيرافقنا احد

اطباء لبنان ٠

وقال سليم: لا يا ناهدة • لا ، انا اخشى السفر الى خارج لبنان • قلبي يحدثني بانني لن اعود الى هذا الوطن الحبيب ، ان انا ابتعدت عنه •

فامسكت بيده هامسة : دعك من هذه الاوهام يا سليم • سنسافر الى الفرب ، سنعود وانت تتمتع بالصحة والعافية •

قال: لن اسافر الان • اذا كان لا بد من السفر فليكن ذلك بعد عام • من يدري ، قد نجد خلال هذا العام طبيبا لبنانيا يستطيع ان يشفيني •

واصر سليم الراشد على موقفه لا يتزحزح عنه . واقام في داره في بيروت على لوعة واسى وشجن . واقامت زوجته ناهدة قربه توآسيه وتخدمه وتغدق عليه العطف والاهتمام . فقد رأت ناهدة ان ترد لسليم الجميل ، وهو الذي احاطها بعطفه وبحبه وحنانه ، والذي اغدق عليها الهدايا والذهب والمال .

وازداد حب سليم الراشد لزوجته ، وهو يلمس فيها النبل والشهامة والعطف والحنان ، ناهدة مثال الزوجة الفاضلة المخلصة الوفية المصون ، انها ملاك هبط عليه من السماء .

وكان سليم يشير على ناهدة بالخروج من الدار ، الى

السينما او الى المنتزهات او الى زيارة الاهل والاصدقاء لتروّح عن نفسها ، الا ان ناهدة كانت تأبى ان تخرج من الدار ، ليس لناهدة ان تخرج من دارها ، وزوجها المقعد يعاني الالام والحرمان ممكانها هنا قربه ، وهي لن تبتعد عنه ،

وكان الاطباء يعودون سليم الراشد من حين الي اخر، ومنهم من كان يصف له اخر ما توصل اليه الكيماويون الاختصاصيون من ابتكارات واختراعات في ميدان الادوية والمصول والعقاقير ٠٠

ويتناول سليم تلك الادوية آملا ان تمكنه من الشفاء، الا ان الامل لا يلبث ان يخمد ويخبو في صدره ، وهـو يشاهد نفسه مشدودا الى سريره ، عاجزا عـن النهوض وعن المسير ٠٠٠٠

وذات يوم ، اقبل الدكتور فريد نجار الى دار سليم الراشد ، والبسمة تطفو على شفتيه .

واستقبله سليم بالاسئلة المعهودة: ماذا يا دكتور ؟٠٠ اهكذا سأظل العمر كله ممددا في سريري ؟٠٠ الم يتوصل الطب الى ايجاد الدواء الشافى ؟٠٠

واتسعت الابتسامة على شفتي الدكتور نجار، وامسك يبد سليم الراشد ليقول: لك عندي بشرى سارة يا صديقي العزيز •

ووثبت ناهدة الى الطبيب تسأله بألحاح: ما هي هذه البشرى يا سيدي الطبيب ٢٠٠٠

قال: هناك طبيب لبناني شاب تخصص في باريس بجراحة العظم • هذا الطبيب صديقي ، وقد عاد من فرنسا منذ شهور قليلة • انه بارع ماهر في جراحة العظم • • منذ ايام اجرى هذا الطبيب عملية جراحية لرجل مشلول • حالة ذلك الرجل المشلول لا تختلف عن حالتك يا صديقي سليم • وقد كان نصيب هذه العملية الجراحية النجياح التام • جميع الاطباء شهدوا لهذا الطبيب الشاب بالتفوق والبراعة •

قال سليم الراشد: واين هو صديقك هذا يــا دكتور ؟٠٠ اين هو ؟٠٠

قال الدكتور نجار: لقد حدثته عنك امس ، قلت له: هناك صديق عزيز على بحاجة الى فنك وخبرتك ، واتفقت واياه على ان يعودك هنا في دارك ، في الساعة العاشرة من صباح غد ، ليفحصك ويقرر ما يراه موافقا .

فتمتمت ناهدة: لماذا الانتظار الى الغديا دكتور ؟٠٠ فليتفضل صديقك الطبيب البارع بالحضور الان الينا !٠٠ قال الدكتور نجار: لا ٠ هو لا يستطيع الحضدور اليوم ٠ غدا في تمام الساعة العاشرة سأكون واياه هنا ٠ قال سليم الراشد، وقد تعلق بذلك الامل الواهي

الضئيل: أيخيل اليك ان صديقك الطبيب هذا سيتمكن من شفائي ٢٠٠٠

قال: ان ثقتي به كبيرة ، والامل بالله • اذا لم يسطع صديقي الدكتور الشاب شفاءك ، فلا يعود ثمة امامك الا السفر الى اوروبا •

قال سليم: لن اسافر ٥٠ انا متشائم من السفريا صديقي و يخيل الي انني سأموت اذا ابتعدت عن لبنان و فضحك الدكتور نجار وهمس: التشاؤم وهم يا سليم و ليس لنا ان تنظر الى الحياة بمنظار التشاؤم والحياة للمتفائلين وليست للمتشائمين وعلى كل انا آمل ان يتمكن صديقي الطبيب من شفائك و فتنجو من السفر الى خارج لبنان و

واقام الدكتور فريد نجار زهاء ساعة قرب صديقه سليم الراشد .

وعندما نهض مودعا وسار نحو الباب ، لحقت به ناهدة لتقول : سنكون بانتظار زيارة صديقك الطبيب غدا يا دكتور ، ارجو ان يفي صديقك هذا بوعده .

قال: اطمئني ايتها السيدة ناهدة • مواعيد الاطباء غير مواعيد جميع الناس ، ان الطبيب يفي بوعده اذا وعد • واقام سليم الراشد وزوجته ناهدة ينتظران حلول الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي بفارغ صبر •

وتساءل سليم الراشد في سره: ترى هل ينجح هذا الطبيب الناشىء الجديد، حيث اخفى كبار الاطباء ومشاهيرهم ؟٠٠

وأجاب سليم الراشد نفسه على السؤال: ان شاء الله .

اما زوجته ناهدة ، فقد لجأت الى الصلاة ، فجثت على ركبتيها وراحت تصلي بحرارة الى الله عز وجل ليمن على زوجها بالشفاء على يد ذلك الطبيب المجهول ٠٠

على ررجه بالمحدة من نفسها كيف لجأت الى الصلاة .
وعجبت ناهدة من نفسها كيف لجأت الى الصلاة .
وتساءلت : لماذا ابتهل الى الله بهذه الحرارة ؟٠٠
ولم تستطع ناهدة ان تجيب على هذا السؤال .
هي لا تعلم لماذا تلجأ الى الصلاة .٠٠ اتكون مقدمة على خطر ؟٠٠٠

ليست تدري • ليست تدري • •

وعادت ناهدة الى غرفة زوجها لتجلس قربه توآسيه وتسايره وتسامره وتتبادل واياه أحاديث شتى م وسهرت ناهدة قرب سرير زوجها .

ولم تدخل الى غرفتها ، ولم تندس في سريرها ، الا والساعة تشير الى منتصف الليل .

وحاولت ناهدة النوم •

حاولت ان تجذب الكرى الى عينيها ، الا انهـــا

فهي لم تستطع الى النوم سبيلا ٠

كانت تفكر بزوجها : ترى هل يتمكن ذلك الطبيب من شفاء سليم ؟٠٠

ان شاء الله • ان شاء الله ! • •

وتقلبت ناهدة في سريرها الوثير، وكأنها تتقلب على نار وحمم • ولم تستطع ان تستسلم للرقاد الا والفجـــر يبسط جناحه الوضاح على ييروت •

واستفرقت ناهدة في النوم ، ولم تستفق من رقادها الا والساعة تشير الى التاسعة من الصباح ٠٠٠

ووثبت من السرير لتسرع الى غرفة زوجها ٠٠

وكان سليم قد استفاق واستوى في سريره يطالم صحف الصناح •• وجلست قربه على السرير هامسة : كيف حالك اليوم يا سليم ٢٠٠

قال: الحمد لله يا حبيبتي • ما دمت انت قربي ، فانا بالف خير •

قالت: لقد استغرقت في النوم ، الساعة تشير الى التاسعة من الصباح ، إليس ثمة ما يفصلنا عن موعـــد حضور الطبيب الاساعة واحدة ،

قال: هل يخيل اليك ان حظي مع هذا الطبيب سيكون بأفضل منه مع كبار الاطباء يا ناهدة ؟٠٠ قالت: قلبي ينبئني بأنك ستنال البرء على يد هذا الطبيب يا سليم .

قال: ارجو ان تصدق نبوءة قلبك يا ناهدة ! • • وجاءتهما الخادمة بالقهوة ، فجلسا يرشفانها على مهل ويتحدثان • •

ولم تلبث ان نهضت ناهدة لترتدي ثيابها وتعود الى غرفة زوجها ، فتتناول طعام الصباح معه في غرفته ، ثـــم تجلس قربه بانتظار حضور الطبيب الناشىء الضليع ... وانقضت الدقائق ثقيلة سوداء على القلبين ، على قلب ناهدة وعلى قلب زوجها ...

وبدأ عقربا الساعة يقتربان من العاشرة ، والزوجان يراقبانهما بصمت وتفكير : ترى هل يبر ذلك الطبيب بوعده ؟٠٠٠

من يدري ؟٠٠ قد يضطر للأخلاف بالوعد ، نـــزولا عند ضرورة شديدة ملحاح .

ودقـت الساعـة دقاتهـا العشرة فتبـادل الزوجان النظرات ٠٠٠

وهمس سليم: ها هي الساعة تعلن العاشرة . قالت: هو سيحضر ، من المؤكد انه سيحضر يا سليم. واذا بجرس الباب يقرع ... واسرعت الخادمة الى الباب تفتحه .

والتفتت ناهدة الى زوجها لتقول: الم اقل لك انـــه سيحضر ؟٠٠

قالت ناهدة هذا ، وهرولت وراء الخادمة نحو الباب.. وكانت الخادمة قد فتحت الباب عندما وصلت ناهدة اليها ٠٠٠

وشاهدت الدكتور فريد نجار يدخل ، ثم يدخل وراءه الطبيب الناشيء .

ووقفت ناهدة ترتجف ، وقــد وقعت عيناها على الطبيب .

وذعرت ٠٠٠

وجحظت عيناها ٠٠

وارتجفت شفتاها ٠٠

ووهنت قواها ٠٠ واصطكت ركبتاها ٠٠

فتهادت ، وكادت تقع على الارض ٠٠

واقتربت من الجدار تستند اليه ، وتهمس في سرها:

ماجد ؟ ماجد زهران ؟ اهذا هو الطبيب ؟٠٠

اجل معم كان ذلك الطبيب الدكتور ماجد زهران معمه وما اصاب ناهدة اصاب ماجدا م

وماحل بهاحل به • فأخذ يرتجف كأنه ورقة فــــي مهب الرياح العاصفة العاتية الهوجاء •

وتقدم الدكتور فريد نجار من عقيلة سليم يصافحها

متمتما : ماذا ايتها السيدة ناهدة ؟ هل آمنت الان بوعود الاطباء ؟ • • لقد وفي صديقي الدكتور ماجد زهران بوعده • وصافحت ناهدة الدكتور فريد نجار بيد باردة مرتجفة صفراء وهمست : اهلا وسهلا •

وتمتم الدكتور نجار : انني اقدم لك الجراح الكبير الدكتور ماجد زهران •

وهمست ناهدة ، وهي تمد يدها الباردة الواهية الى ماجد : تشرفنا يا دكتور ٠٠

ولم ينبس ماجد بحرف ٠٠٠

لم يستطع ان ينبس بحرف ، لم يستطع ان ينطق بكلمة .

فالمفاجأة عقدت لسانه واضاعت تفكيره، وهدت قواه. وانه الآن وجها لوجه امام ناهدة وامام حبيبته ناهدة ناهدة التي غمرت ناهدة التي احبها ملء قلبه وروحه والهدة التي غمرت عينيه بالدموع ، واثخنت قلبه بالجراح و ناهدة التي وهبها قلبه وحبه وعاطفته وشعوره وحنينه و

ناهدة امامه الان ؟٠٠ ایکون فی الیقظة ام تراه فی حلم هانیء باسم جمیل ؟٠٠

وصافح مأجد ناهدة بيد مرتجفة باردة دون ان ينطق بحرف ٠٠

والتفت الدكتور نجار الى زميله الدكتور زهران

ليقول: اقدم لك السيدة ناهدة عقيلة السيد سليم الراشد يا ماجد •

وهمس ماجد: من هو المريض يا فريد ؟٠٠ قال: المريض زوجها • السيد سليم الراشد •٠ وهمس الدكتور ماجد زهران وهو يصافح ناهدة: تشرفنا يا سيدتى •

وسار الدكتور فريد نجار الى غرفة سليم الراشد ٠٠ وسار الدكتور ماجد زهران وراءه وسارت وراءهما ناهدة ، وهي تهمس في سرها : يا رب ٠٠ ساعدني يا رب٠٠ ارحمني يا رب ٠ قوني يا رب ٠٠ رحمتك يا رب ٠٠ قوتك يا رب ٠٠٠

وكانت ناهدة ، وكان ماجد ايضا ، في حال مؤسفة مؤلمة دامية دامعة رهيبة .

ودخل الثلاثة الى غرفة المريض ، الى غرفة سليم الراشد .

وتقدم الدكتور فريد نجار من سرير صديقه المقعد، والابتسامة تطفو على شفتيه، وهمس: لقد بر صديقي الدكتور ماجد زهران بوعده ايها السيد سليم وحضر اليك في الموعد المضروب والدكتور زهران من مشاهير الاطباء، لقد تخصص في جراحة العظم في باريس وانني لآمل ان تنال البرء على يديه و

قال الدكتور نجار هذا ، والتفت الى الدكتور زهران ليقول: اقدم لك صديقي السيد سليم الراشد، يا ماجد! • • وصافحه وتقدم الدكتور ماجد من سرير سليم • • • وصافحه هامسا: تشرفنا •

وتمتم سليم الراشد: اشكرك يا سيدي الطبيب على هذه الزيارة ، تفضل ٠٠٠ تفضل بالجلوس .

وتفضل الدكتور ماجد بالجلوس ، فجلس على مقعد رجراج وثير قرب سرير المريض .

وجلس الدكتور فريد نجار قربه ، اما ناهدة فقد اسرعت بالخروج من الغرفة قبل ان تفضيحها دموعها ...
لقد كانت ناهدة ترتجف كأنها ريشة تتلاعب بها رياح الشتاء الهوجاء .

کانت کنور شمعة واه ضئیل ، وقد بدأ یخبو وینطفیء ۰۰۰

كانت كوردة تناثرت اوراقها الندية بين ايدي رياح تشرين \*\*\*

ودخلت ناهدة الىغرفتها لتستلقي على سريرها وتجهش مالىكاء كالاطفال •

وانصرف سليم الراشد الى مسايرة الدكتور ماجد زهران وسأله: يلوح لي ان الدكتور زهران لم يغب طويلا عن لبنان !••

واجاب ماجد: لا ٥٠ لقد اقمت في فرنسا سنوات قليلة حيث تخصصت في جراحة العظم ثم عدت الى وطني٠ قال سليم: اسرة زهران اسرة عريقة في لبنان ٠ هناك بعض الزهرانيين عندنا في القرية ٠٠٠ هناك حسيب زهران وفؤاد زهران ونجيب زهران ٠ هل تعرفهم ٢٠٠

واحتار ماجد في امره: بماذا يجيبه • هل يعلن ك الحقيقة • هل يقول له: ان حسيبا ابن عمي ، وفؤادا نسيبي ونجيبا عمي ؟ • • اجل • • سيقول له كل شيء ، لن يسلك معه سبيل الكذب والنفاق من اول الطريق • • • وهمس: اجل جميع هؤلاء من انسبائي •

وتمتم سليم الراشد: صحيح ؟ اتكون انت من قريتنا يا دكتور ؟٠٠

قال: اجل يا سيدي ا٠٠

قال سليم: ابن من انت ٢٠٠

قال: انا ابن كريم زهران

فتمتم سليم الراشد: انت ابن المرحوم كريم زهران٠٠٠ رحم الله والدك يا دكتور ماجد • كان رجلا نبيلا •

قال ماجد: لقد توفي والدي وانا في باريس • لـم استطع ان اودعه الوداع الاخير، وهذا ما ينغص علي لذة الحياة •

قال سليم: انا لم اتشرف بمعرفتك قبل الآن ، لقد

قضيت الشطر الاكبر من حياتي في المهجر • عندما سافرت انا الى المهجر كنت انت لا تزال طفلا •

وهمس الدكتور فريد نجار: اذن لم يعد لي اي فضل الان • وارى ان وجودي لم يعد له اي فائدة • فاتتما من بلدة واحدة ، وصديقان حميمان •

وضحك سليم الراشد ، وحاول الدكتور ماجد زهران الضحك ، فعجز .

كانت الدموع قد بدأت تترقرق في عينيه • وكان الثائرة القلق الشديد قد بدأ يستبد به ، وكانت الافكار الثائرة تعذبه وتذري خياله في مهب الرياح •

وهمس سليم الراشد مازحا ايضًا: انت صاحب الفضل الاكبر علينا يا دكتور فريد • لولاك لما تم التعارف بيننا • قال الدكتور نجار: ارجو ان يكون هذا التعارف خيرا عليكما •

واتضح لنا ، ونحن نجبر كسوره ان هناك كسرا في اسفل العامود الفقري و وانت تعلم يا ماجد ان كسر العامود الفقري صعب التجبير وان اقل خلل في تجبير ذلك الكسر يقضي على صاحبه بالشلل مدى الحياة و هناك آلات خاصة نادرة يستعان بها على تجبير مثل هذه الكسور ، وهذه الآلات غير موجودة الان في لبنان . كما ان الاختصاصيين في تجبير مثل هذه الكسور لم يكونوا موجودين في لبنان , قبل حضورك و لقد حاولنا جاهدين انقاذ سليم من الشلل فعجزنا و اشرنا عليه بالسفر الى اوروبا فرفض و من يدري قد يكون الله عز وجل ألهمه البقاء في لبنان ريثما تصل انت و

وهمس الدكتور ماجد زهران : فلتكن مشيئة الله مباركة مقدسة ، هذه هي مشيئته ، وليس لنا الا ان نرضخ لها .

وتابع الدكتور نجار كلامه ، قــال : اخذنا للكسر صور عدة •

قال ماجد: هل استطيع ان اطلع على هذه الصور ؟٠٠٠ وقال سليم: بكل تأكيد . جميع هذه الصور عندي. سأعرضها عليك .

قال سليم هذا ، ومد يده الى الزر الكهربائي يشده، فيقرع الجرس ٠٠ واقبلت الخادمة لتقول: بماذا يأمر سيدي ؟

قال: این هي سیدتك ؟٠٠

قالت: انها في غرفتها •

قال : قولي لها ان سيدي يريد الصور ، جميع الصور الني اخذت لكسره •

وذهبت الخادمة ٠

وشخصت الى غرفة سيدتها ، ووقفت امام باب الغرفة تقرعه .

وكانت ناهدة لا تزال مستلقية على سريرها تبكي بدموع غزيرة قانية الاحمرار، فمسحت دموعها على عجل وتمتمت: مسن ؟٠٠٠

وتعالى صوت الخادمة: انا سليمة يا سيدتي • قالت: ما بك يا سليمة ؟

قالت سليمة: سيدي يريد الصور التي اخذت لكسوره قالت ناهدة: ها انا مقبلة اليه .

قالت ناهدة هذا ، ووثبت من السرير لتغسل وجهها وترش وجنتيها بالبودرة فتخفي آثار الحزن والآلم والاسى، ثم تحمل الصور ، وتشخص الى غرفة زوجها بقدمين واهيتين مرتجفتين .

ودخلت الى غرفة زوجها ٠ ودفعت بالصور الى الدكتور نجار وهي تتحاشى النظر

الى ماجد •

وتناول الدكتور فريد نجار الصور ليعرضها على زميله شارحا له كل ما في تلك الصور: هذه الصورة اخذت بعد الحادث مباشرة ٠٠٠ ها هو الكسر فيها واضحا كل الوضوح ٠٠٠ وهذه الصورة اخذت بعد تجبير الكسر انظر ٠٠٠ ان التجبير لم يكن سليما ٠٠٠ وهذه الصورة اخذت منذ ثلاثة اشهر ٠

وراح الدكتور ماجد زهران يستعرض مع زميله الدكتور نجار تلك الصور ، وهو واهي القوى شارد الذهن تائه النظرات ، في حين وقفت ناهدة بعيدا تنظر الى ماجد من خلال دموعها المترقرقة في عينيها النجلاوين الجميلتين والتفت الدكتور نجار الى ماجد ليقول له ، وقد انتهيا من استعراض تلك الصور : ما هو رأيك الان يا ماحد ؟٠٠٠

قال ماجد: سأكشف الان على السيد سليم قبل ان اعلن رأيى •

وخرجت ناهدة من الغرفة لتعود الى غرفتها وهي في حال تفتت الاكباد .

كانت ناهدة كعصفور مهيض الجناح ٠

كانت دامعة العين ، كسيرة الخاطر ، واهية القوى، ترتجف وترتعش ، وتحاول خنق الانين على شفتيها ، فتعجز وتكبو ، وتخرج الانة من الشفتين النديتين كحفيف الاوراق بين ايدي النسيم العليل .

وانصرف الدكتور ماجد زهران الى فحص سليـــم الراشد فحصا دقيقا ٠٠٠

والتفت الى صديقه الدكتور نجار ليقول ، وقد انتهى من فحص المريض : ان شفاء السيد سليم امر مستطاع يا فريد .

وارتسمت الابتسامة على شفتي سليم الراشد ، وقد سمع ما يقول الدكتور ماجد زهران ، وهمس : صحيح ؟ هل ان شفائي مستطاع يا دكتور ؟ • •

قال ماجد: ان شاء الله .

قال سليم: متى ؟ • • متى سأكون قادرا على النهوض من هذا السرير يا دكتور ؟ • • لقد سئمت هذه الحياة • تعبت من الاستلقاء على هذا السرير ، الدنيا باسرها اصبحت في عيني ظلاما في ظلام • أرجوك يا دكتور ، اشفني ولك منى ما تشاء • لك ثروتى كلها •

وادمعت عينا سليم الرأشد ، وهو يخاطب الدكتور ماجد زهران ٠٠

واشفق ماجد عليه شديد الاشفاق . وتذكر ، وهو بشاهد سليما في توسله ورجائه واستعطافه ، ذلك القسم الذي اقسمه يوم فاز ببراءة الطب ...

واغمض عينيه وهمس في سره: ساعدني يا رب في شفاء هذا المريض .

وتقدم الدكتور نجار من زميله ليقول: ماذا يا ماجد؟ قال ماجد: يجب ان ينقل السيد سليم الى المستشفى،

ويخضع لمعالجة بسيطة ثم تجرى له عملية جراحية • قال الدكتور نجار: سينقل اليوم ، اذا شئت ، الى المستشف •

قال ماجد: لا • • انا سأعين ذلك اليوم • دعني افكر مليا بالامريا فريد •

قال الدكتور فريد نجار: ليكن لك ما تويد و وكانت الخادمة قد اقبلت حاملة لهم القهوة و فجلس الطبيبان قرب سليم الراشد يرشفان معه القهوة ويتحدثون وما ان انتهوا من رشف القهوة ، حتى نهض الدكتور ماجد زهران قائلا: يجب ان اذهب الان ، لانني مرتبط بموعد مع احد مرضاي •

قال سليم الراشد: هل تنفضل بتناول طعام الغداء معنا يا دكتور؟!

قال ماجد: شكرا يا سيدي • انا مضطر للعودة الى عيادتي الان •

ونهض الدكتور فريد نجار ايضا ليقول: وانا ايضا مضطر للعودة الى المستشفى الان . قال سليم: ومتى ستعود الينا يا دكتور ماجد؟ قال ماجد: سأعود اليك يــا سيدي خلال هـــذا سبوع ٠

قال هذا وصافحه • واسرع بالخروج من تلك الدار، مع صديقه الدكتور فريد نجار، وهو في حاله تفتت الاكباد. وراح ماجد يعمل جاهدا على اخفاء عاطفته الثائرة عن صديقه •••

ووفق ۲۰۰۰

وما ان وصل الى داره حتى اسرع بالدخول الى غرفته ليجلس على مقعد رجراج وثير ، ويلقي برأسه بين يديه ويستسلم للتفكير ، والدموع تترقرق في مقلتيه ... وانتصبت امامه الذكريات المؤلمة الرهيبة تمعن في تعذيبه ، وتثخن قلبه بالجراح ... فتذكر ...

تذكر حبيبته ناهدة ٠٠٠

تذكر خلواته بها في الغابة الغضراء .

تذكر الربوة البامسة ٠٠٠ والسنديانــة ، والصخرة التي كان يجلس عليها معها ٠٠٠

تذكر همساتها وقبلاتها وبسماتها وعينيها، وشعرها .. تذكر كل كلمة همست بها شفتاها .

ومضى في ذكرياته الدامعة فتذكر دموعها ... دموع ناهدة يوم خلا بها واعلنت له رغبة اهلها في

اجابة طلب سليم الراشد ٠٠ وتذكر يوم العرس ،

تذكر كيف شاهد ناهدة في ذلك الثوب الناصع البياض، تسير قرب عربسها وهي تجهش بالبكاء ٠٠

وتحول الآلم في صدر الطبيب اللامع الى ثورة لاهبة عاصفة حمراء ٠٠

سليم الراشد سلبه حبيبته ، وهو الآن تحت رحمته ، هل يشفيه ؟، هل يدفع عنه الشلل ؟ هل يساعده على النهوض من السرير ؟،

المجال فسيح امامه الان للانتقام • فلينتقم ! • • فلينتقم لقلبه ، ولقلب ناهدة ، ولجميع القلوب المعذبة البائسة المتألمة على هذه الارض •

وطال تفكير الدكتور ماجد زهران • وطال قلقه •

وطال وجومه واضطرابه •

وشعر الطبيب اللامع بالعاصفة تهب حوله عاتيــة هوجاء .

كانت تلك العاصفة تتقاذفه ، وتلعب به وتهزه هزا . وتذكر الدكتور ماجد زهران ، وهو جالس في غرفته الفسيحة الارجاء يدخن ويفكر .

تذكر القسم الشريف ، الذي أقسمه يوم فاز ببراءة

الطب •

لقد اقسم يومذاك على ان يخلص لمهنته ، وعلى ان يكفر بنفسه ، وعلى ان يبتعد عن الانانية ، وعلى ان يعمل بوفاء وتجرد واخلاص من اجل نجدة المرضى المعذبين.

لقد اقسم الدكتور ماجد زهران ، يوم فاز ببراءة الطب • وتعهد بنجدة المعذبين وبمعالجة المرضى الموبوئين بكل امانة وتجرد ونزاهة • فكيف يخون الامانة التي تعهد بصونها ؟••

وكيف يحنث بالقسم الشريف الذي أقسمه امام اللجنة الفاحصة ، وأمام ضميره وأمام الله ٢٠٠

وهمس الدكتور ماجد زهران في سره ، وقد وصل بنفكيره عند هذا الحد: لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ لن اخون الامانة، لن احنث بالقسم ، لن اكون مجرما حيال ضميري ، وامام رب السماء والارض ، لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ لن أغوص في الوحل ، لن ارتكب الاثم ، لن اقترف الجريمة ٠٠ انا سأعالج سليما الراشد ، وسأشفيه ، وأعيش العمر مطمئن البال ، ناصع الجبين ، مرتاح الضمير .

ونفث دخان اللفافة الفاخرة في الفضاء، وأطلق زفرة محرقة، ومسح دمعة تدحرجت على وجنتيه وهمس: ساعدني يا رب ! • •

ثم ، ثم عاد الى التفكير مجددا ، فتذكر ناهدة،

وجنح به الخيال الى البعيد ، ورجعت به الذاكرة السى الوراء فتذكر ٠٠٠ تذكر تلك الايام والليالي التي كان فيها قرب حبيبته ناهدة .

ومضى في ذكرياته ، فراح يتذكر جلساته واياها في الحرج ، وفي الحديقة ، وفي الكرم ، وفي البستان ، ويتذكر ، ووي البسمة الخضراء ، ويتذكر ، وه يتذكر الربوة الباسمة الاخضرار، والسنديانة العجوز الوارفة الاغصان ، الدائمة الاخضرار، والصخرة الوادعة ، والشمس ، وهي تقف على شرفة الافق البعيد ، متأهبة للانحدار في اليم الواسع الرحيب ، و و السمس ، وهي تقب الرحيب ، و و السمس ، وهي تقب الرحيب ، و و السمس ، وهي تقب الرحيب ، و و السمس ، وهي الم الواسع الرحيب ، و و السمس ، وهي الم الواسع الرحيب ، و و السمس ، وهي الم الواسع الرحيب ، و و السمس ، وهي الم الواسع الرحيب ، و و السمس ، وهي الم الرحيب ، و و الم المحيب ، و و السمس ، و و الم المحيب ، و و المحيد ، و المحيد

ويرن ، مع الذكريات ، صوت ناهدة الحبيبة في اذنيه : «متى يا ماجد نجتمع اجتماعا بدون فراق ٢٠٠ متى يتاح لي ان اظل هكذا قربك فلا انفصل ولا ابتعد عنك٢٠٠ متى يا حبيبي تجمع الايام بين جسدينا كما جمعت بين قلبينا وبين روحينا ٢٠٠»

وتتدحرج الدموع غزيرة على وجنتيه • ويعود همس ناهدة الى الانسياب في أذنيه مع الذكريات : « ماجد ١٠٠ يا حبيبي انني في اشتياق رحيب اليك ٠٠»

ويمسح دموعه الغزيرة بكفه ، وينهض ليقترب مــن النافذة ، محاولا الابتعاد عن تلك الهمسات .

الا ان الهمسات الشجية العذبة الحلوة تأتي اليه عبر النافذة مع النسيم العليل: «ماجد ا٠٠ نحن لن نعيش

العمر معا ، سنقضي حياتنا على هذه الارض الفائية في الشقاء والعذاب والدموع • اذكرني يا ماجد • اذكرني يا حبيبي • • كلما شاهدت تلك الاماكن الجميلة التي كنا نجتمع في حناياها قل : سلام على تلك الايام الهائة التي قضيناها معا يا حبيبي » •

وتتكسر الأنة على شفتيه ، وتقف الغصة في صدره، ويشاهد بعين الخيال حبيبت ناهدة ترتدي ثوب العرس الناصع البياض ، وتسير قرب عريسها سليم الراشد، وهي تبكي ، فيثور ،ويتمتم في سره : لا ، ، لا ، ، لن أعالجه ، هذا هو عدوي ، هذا هو من سلبني حبيبتي ، وقضى علي بالشقاء مدى الحياة ، هل أساعد عدوي ؟ ، ، هل أمد يدي الى قاتلي ؟ ، لا ، ، لا ، ، ، لا ، ، ،

وتهب عليه العاصفة من كل حدب وصوب . وتبعثر العاصفة الهوجاء احلامه واماله وامانيه فــــي الفضاء .

ويضيع عن حقيقته ، وتنهمر الدموع غزيرة علسى وجنتيه ، فيلقي بنفسه على السرير ، وهو في حال تفتت الاكباد .

ولم يستطع الدكتور ماجد زهران ان يحدد موقفه النهائي من سليم الراشد •

هل ينصرف السي معالجته ، ويشفيه ويعيد اليه

العافية ؟٠٠

هل يتنكر له ، ويبتعد عنه ، ويتركه يعاني الالام ، محروما من العافية والنشاط ؟٠٠٠

هل يتسامح ؟٠٠

هل ينتقم ؟٠٠

ليس يدري • ليس يدري •

وانقضى ذلك النهار ثقيل العبء على الدكتور ماجد زهران ٠٠٠

ولم يشخص ذلك اليوم الى عيادته ، ولا هو قام بزيارة مرضاه في المستشفى ، بل هو سنجن نفسه في داره يفكر ويدخن ويبكي ٠٠

ودعته الخادمة لتناول الطعام، فثار في وجهها، وصرخ بها : من قال لك انني اريد ان اتناول الطعام ؟٠٠

ودهشت الخادمة ، فهي لم تشاهد سيدها الطبيب في مثل تلك الثورة الجامحة الهوجاء .

وعادت الى المطبخ والحيرة والدهشة تطلان من عينيها وانقضى النهار ، وسكب الليل ظلامه على بيروت وفخرج الدكتور ماجد زهران الى الشرفة ليدخن ، ويراقب النجوم ، ويناجي حبيبته ناهدة .

ونظر من خلال الدموع المترقرقة في عينيه الى نجمة لامعة تسطع في الظلام وهمس: ايتها النجمة النائهة فـــي الفضاء ، هل تشاهدين حبيبتي ناهدة الان ؟٠٠ هــل ترينها ؟٠٠ هل تعلمين ابن هي ؟٠٠ اذا شاهدتها قولي لها : ان ماجدا يسلم عليك ٠

وحول نظره الى نجمة ثانية ليهمس: وانت ، انت اينها النجمة اللامعة ، ماذا تعرفين عن ناهدة ؟٠٠ هنل تشاهدينها الان ؟٠٠ اذا شاهدتها احملي لها دموعي، وانقلي اليها اشواقي وحنيني و قولي لها اينها النجمة ان ماجدا يشتاقك ، ويحبك ، ويحن ابدا اليك ويحبك ،

وغرق الدكتور ماجد زهران في آهاته ولوعاته ودموعه، ولم يدخل الى غرفته الا وقد انقضى الشطر الاول من الليل واشرفت الساعة على الثانية في الفجر ...

ودخل الى غرفته لينزع عنه ثيابه ويرتدي ثياب النوم ويستلقي في سريره وهو شارد الذهن ، دامع العين ، كسير الجناح .

ولم يستطع الرقاد •

كان طيف ناهدة قربه في السرير، وكانت همساتها الشجية العذبة ترن في أذنيه .

وتقلب الدكتور ماجد زهران في سريره الوثير وكأنه يتقلب على جمر ونار •

وعندما بدأت انوار الفجر الوردية اللون تتسرب الى الغرفة عبر زجاج النافذة ، كان التعب والنعاس والالم

والعياء قد تآمرت عليه ، فهدت قواه ، وألقت به بين ايدي سلطان الكرى القوي القدير ٠٠٠

واستغرق الدكتور ماجد زهران في نوم عميق ، الا انه لم يستطع ان يرتاح من طيف ناهدة ومن همساتها ومن ابتسامتها ، ومن تجهمها وعبوسها ، حتى وهو مستسلم للنوم .

فقد تراقص طيفها في مخيلته وهو غارق في نومه، وسمع همساتها ووشوشتها وآهاتها آتية اليه ، عبر الاحلام ، تناجيه حينا ، وتعاتبه احيانا ، وتتوسل اليه تارة، وتشكو له مرارة البعد والصد والهجران طورا ...

وبكى ماجد، وبلل وسادته بالدموع وهو مستسلم للرقاد ٠

وعندما استفاق كانت الساعة تدق معلنة الثامنة من الصباح .

وكانت خيوط الشمس الذهبية اللامعة تنسج فــوق سريره وشاحها الاصفر الوهاج •

ووثب من السرير ليغسل وجهه ، ويرتـــدي ثيابه ، ويخرج من الغرفة الى الشرفة .

وجاءته الخادمة بقهوة الصباح فجلس على الشرفة يدخن ويتناول القهوة ويفكر ٠٠٠

ودعته الخادمة الى تناول طعام الصباح ويدها على

قلبها ٠

فهي تخشى ان يثور عليها كما ثار امس عندما دعته الى تناول الطعام •

الا ان ماجدا لم يشر بل هو نهض ليسير الى غرفة الطعام باتئاد خطى .

وتناول طعام الصباح دون شهية .

واسرع بالخروج من الدار ليستقل سيارته ويطير بها الى العيادة ٠٠

وكشف على مرضاه في العيادة ، ثم شخص السلم المستشفى ليعالج المرضى ، وهو بحاجة الى من يعالجه ويداويه ٠٠

واستطاع العمل المتواصل ان يخفف بعض احزائه وآلامه وشجونه .

الا ان الالام والاحزان والشجون عادت تعصف به ، وقد عاد الى داره ، وعادت الذكريات المؤلمة الدامية الرهيبة الى رأسه .

وعاد يسائل نفسه : ماذا ؟٠٠٠ هل اشخص الى دار سليم الراشد ؟٠٠٠

واحتار بماذا يجيب نفسه .

هل يجيب بأجل ، ام تراه يجيب بلا ؟. ليس يدري ٠٠٠ ليس يدري ٠٠٠ ولم يستطع ان يتخذ قرارا حاسما • فلا هو قسرر فلا هو قسرر الذهاب الى دار سليم ، ولا هو قسرر الانصراف عن تلك الدار •

وعادت الساعات تمر ثقيلة باردة سوداء على قلب الدكتور ماجد زهران ، لا يخرج عن قلقه وحيرته ووجومه واضطرابه ••

وفي صباح اليوم الرابع ، في الساعة الثامنة مسن صباح اليوم الرابع ، فيما الدكتور ماجد زهران يهسم بالخروج من داره الى عيادته ، رن جرس الهاتف فسي الدار .

وتناول الدكتور ماجد سماعة الهاتف ، وقد خيل اليه ان صوت الممرضة في العيادة سيرن في اذنه طالبا اليه للعادة للسراع في الحضور ، لان هناك مريضا في خطر ، وهمس الدكتور ماجد : الو المنه ، وهو وارتجف ، وكادت السماعة تسقط من يده ، وهو يسمع ذلك الصوت آتيا اليه عبر الاسلاك : الو المنه من الدكتور ماجد زهران ٢٠٠

لقد كان ذلك الصوت ، صوت ناهدة .

ناهدة حبيبته ٠٠٠ ناهدة زوجة سليم الراشد ٠٠ ناهدة تتحدث اليه ؟ ناهدة تتلفظ باسمه ؟

وخشى الدكتور زهران ان يقع على الارض وقد اصطكت ركبتاه ، وتراخت قواه ، فأسند ظهره الى الحائط وهمس : أجل ! • • أنا الدكتور زهران !

وهمست ناهدة عبر اســـلاك الهاتف : الدكتـــــور ماجد !•• ارجوك ان تشفي زوجي !••

وارتجف ماجد ٠٠٠

وارتجفت يده القابضة على سماعة الهاتف حتى كادت السماعة تسقط من يده .

واحتار بماذا يجيب

وحاول الكلام ، الا ان الكلمات تكسرت علـــــى شفتيه قبل ان ينطق بها ٠٠

ومرت فترة قصيرة ساد السكوت فيها بين الحبيبين. فلا ماجد تكلم ، ولا ناهدة ...

واخيرا، وبعد صمت قصير، عادت ناهدة الى الكلام لتقول: ارجوك يا دكتور إ٠٠ ارجوك ان تعود إلينا إ٠٠ نحن بحاجة اليك إ٠٠ لا تتقاعس عن نجدة من يطلب النجدة منك إ٠٠.

واغمض ماجد عينيه ، وهمس: سأحضر اليكم غدا يا سيدتي ٠

وهمست: لماذا تؤجل حضورك الى الغد ١٠٠ ارجو ان تحضر اليوم ، الان ، في هذه الساعة ١٠٠ ان زوجي يلح عليك بضرورة العضور اليوم ، اليوم لا غدا يسا سيدي ١٠٠

وكان في لهجتها توسل ورجاء .

كانت الدموع تخنقها ، وهي تطلب اليه ان يشفسي زوجها .

وشعر ماجد بعاصفة عاتية ، عاصفة هوجاء تجتــاح كياته ، وهو يسمع كلماتها .

واحس بالالم العنيف الهائل يغمر روحه ، وبالعذاب الشديد يثخن قلبه بالجراح .

وتذكر كلماتها الآفلة وهو يسمع ذلك الصوت تذكر، وهو يسمع صوت ناهدة، يوم كان ذلك الصوت يسكب في اذنيه كلمات الحب والهوى والشوق والحنين، يومذاك كانت تناديه «يا حبيبي» ، اما الان فهي تقول له: «يا دكتور ماجد»!

اي فرق شاسع بعيد بين كلماتها بالأمس وبسين كلماتها الان ٢٠

الكلمات فقط تغيرت ، اما الصوت ، فما زال هـو

هـو ٠

وعاد ذلك الصوت الشجي الحنون يرن فـــي اذنيه : دكتور ماجد ، ارجوك ان تحضر الان .

قال: الآن ؟ • • انا لا استطیع الحضور الآن یا سیدتی ! • •

قالت: ان زوجي يريد ان يتخدث اليك يا دكتور . انه هنا قربي • تفضل •

واذا بصوت سليم الراشد يرن في اذنيه : صبــــاح الخير يا دكتور !٠٠

وهمس : صباح الخير يا سيدي !٠٠

قال سليم الراشد: انا ما زلت انتظر وعدك يا سيدي الطبيب ، لقد وعدتني بالعودة ، ووعد الحر دين .

قال: انا ما زلت عند وعدي يا سيبدي • ساحضر البكم غدا ان شاء الله •

قال سليم الراشد: لا ١٠٠ انا لا استطيع ان اصبر الى الغد ١٠٠ ارجوك يا دكتور ان تحضر الان ١٠٠ انبي في انتظارك ١٠٠

قال: الان ؟٠٠ مستحيل • لدي اشغال كثيرة الان انا مضطر للذهاب الى عيادتي الان يا سيدي •

قال سلیم الراشد: اذن تستطیع ان تحضر بعبد ساعة ، بعد ساعتین ، بعد ثلاث ساعات . قال: لا ، انا لا استطیع ان احضر بعد ثلاث ساعلت، لاننی مضطر الی ان امر بالمستشفی قبل الظهر ایها السید سلیم •

وألح سليم الراشد في الدعوة قال: بعد ان تنتهي من عملك في المستشفى ، ستحضر الينا .

فحاول التملص والاعتذار ، قال ؛ لا يا سيدي • لن استطيع ذلك لانني •••

فقاطعه قائلا: اسمع يا سيدي الطبيب ، اذا كنت على يقين من ان شفائي مستحيل ، فلا تعذبني ، ولا تعللني بالامال ، قل لي الحقيقة ، انا استطيع ان احتمل النبأ ، لا تحاول ان تنهرب من الحضور الي ، ولا تتذرع باسباب واهية ، قل لي بصراحة : «انت لن تشفى ، لقد حكم عليك ان تقضي ما بقي من عمرك مقعدا مشلولا» ،

فاشفق الدكتور ماجد زهران على هذا المريض و وتحركت عاطفة الطبيب في قلبه ، وهمس : لا يسل سيدي وو لا وو لا تفكر بمثل هذه الافكار و ان الامل كبير ، وكبير جدا في شفائك و

قال: لقد بدأ اليأس يتسرب الى قلبي ، يا سيدي الطبيب ، بعد ان رأيتك تنهرب من معالجتي . وادمعت عينا ماجد .

وهمس في سره : اعني يا رب ! • •

ثم تمتم عبر اسلاك الهاتف: اسمع يا سيدي ، انا سأكون عندك عند الظهر •

قال: انني في انتظارك على احر من الجمر ٠٠ وألقى ماجد بالسماعة من يده ٠

والقى بجسده المضطرب المرتجف على المقعد الرجراج الوثير وهو على قلق وحيرة ووجوم واضطراب •

وعاد الى التفكير ينغمس فيه ، والألم يعصف بـــه ويهزه هزا ٠

وطال جلوسه على ذلك المقعد • لم يعلم الدكتسور ماجد كم مضى من الوقت وهو جالس على ذلك المقعد • ولم يستفق من تفكيره الموحش البارد الكئيب الاعلى رنين الهاتف يعود الى القرع • •

ورفع السماعة الى اذنه وهمس: الو ٠٠ من ؟٠ وسمع صوت الممرضة في عيادته تقول: دكتور ماجد ان المرضى في انتظارك هنا ٠ لقد تأخرت ٠٠ ماذا ؟٠٠ الن تحضر اليوم الى العيادة ؟٠٠

وهمس بألم وبتعب وبعياء: انني قادم ٠٠ قال هذا ، والقى بالسماعة من يده ، ونهض ليسير بخطوات متئدة واهية بطيئة ، ويخرج من الدار ويدلف للى سيارته فيستقلها ويطير بها الى العيادة ٠

ووصل الى عيادته .

وانصرف الى معالجة سرضاه ، وهو يفكر بناهدة وبزوجها ، وبموقفه الحرج الدقيق .

واتنهى من عمله في العيادة في الساعة الحادية عشرة و فشخص الى المستشفى حيث كشف على بعمسض المرضى •

وفي تمام الساعة الثانية عشرة استقل سيارته الفخمة الانيقة ليطير بها الى دار سليم الراشد • •

ووصل الى تلك الدار •

واوقف سيارته • وترجل منها ليدخل الى الحديقة بقدمين واهيتين مرتجفتين • • ووقف امام الباب يقرعه • • وفتح الباب • واطلت منه المخادمة ترحب به، وتدعوه للدخول الى غرفة سيدها • •

وسار ماجد الى غرفة سليم الراشد . وما ان شاهد سليم الدكتور ماجد ً حتى راح يرحب

به ترحيبا شديدا •

وكانت ناهدة جالسة على مقعد رجراج وثير قـــرب سرير زوجها تحيك الصوف • فوقفت ترحب به ايضا •

ومدت له يدا باردة مرتجفة واهية تصافحه بها • وصافحه بها • وصافحها • والتقت العيون الاربع منخلال الدموع، في نظرة حالمة هانئة ملتهبة حمراء • •

واخفضت ناهدة عينيها الى الارض .

وعادت الى الجلوس على مقعدها ، والى حياكـــة الصوف بصنارتيها ، وهي تعض شفتها السفلى حتـــى تكاد تدميها .

وتقدم ماجد من سرير سليم الراشد يصافحه و وراح سليم يعاتبه: اهكذا تتخلى عن صديقك، وابن بلدتك المريض ، ايها الدكتور ماجد ٢٠٠ لماذا تأخرت في العودة الينا ٢٠٠

وهمس ماجد ، وهو يجلس على المقعد القريب مسن السرير ، تجاه مقعد ناهدة : انت تعلم ، ايها السيد سليم، الاعمال كثيرة لدي ، وان الوقت لا يسمح لي بالابتعاد عن العيادة ، وعن المستشفى ، ساعة اربد وأشاء .

قال: انت تعمل من اجل مرضاك، من اجل المتألمسين المعذبين إ ٠٠٠ اليس كذلك ايها الدكتور ماجد ٢٠٠

وهمس ماجد ، وهو يرمق ناهدة بنظرة سريعــــة عاجلة : اجل يا سيدي .

قال سليم: وانا ايضا من مرضاك يا سيدي الطبيب، ارجو ان تهتم بي، كما تهتم باي مريض من اولئك المرضى الكثيرين .

قال ماجد: ثق يا سيدي انني سأوليك كل عنايتــي واهتمامي • وانني لأرجو ان اتمكن من القيام بالواجب المقدس المفروض •

قال سليم: قل لي يا سيدي الطبيب هل سأستطيسع يوما النهوض من السرير ؟٠٠

هل استطیع ان اسیر ، کما ینهض ، وکما یسسیر جمیع البشر ؟

قال: ان شاء الله ٠٠٠ ان شاء الله ١٠٠

قال سلیم: ولکن متی ساستطیع ذلك یا سیدی ؟٠٠ متی ؟٠٠ متی ؟٠٠

قال: قريبا ان شاء الله ! • •

قال ماجد هذا ، ونهض ليتقدم من سرير سليم، ويبدأ نفحصه فحصا دقيقا شاملا .

وكانت ناهدة قد خرجت من الغرفة هاربة من ماجد. كانت ناهدة تريد ان تهرب من ماجد لتهرب مسين دموعها ، الا ان دموعها لحقت بها ، وأبت ان تبتعد عنها ، وخرجت الى الشرفة لتفرغ كل ما في عينيها مسين

دموع ٠

وطال وقوفها على الشرفة ٠٠

واذا بها تستفيق من ذهولها وآلامها ودموعها على صوت الخادمة تناديها: سيدتي ا٠٠١ ان سيدي يدعوك لتناول القهوة معه ومع الطبيب ٠

وهمست: انني قادمة ٠٠

وعادت الخادمة ادراجها

ومسحت ناهدة دموعها ، ودخلت الى الدار لتشخص الى غرفة زوجها ، متظاهرة بالسكينة والبهجة والهدوء ، وكان ماجد جالسا قرب سرير زوجها يرشف القهوة على مهل ، بعد ان اتنهى من الفحص والتدقيق ، وهو جالس فسسى وكان سليم ابضا يرشف القهوة ، وهو جالس فسسى

وكان سليم ايضا يرشف القهوة ، وهو جالس فـــــي السرير .

وكانت الخادمة قد وضعت لها فنجان القهوة علــــى المنضدة الصغيرة امام المقعد الرجراج • فجلست ناهــدة على المقعد ، وراحت ترشف القهوة وتدخن •

والتفت زوجها اليها ليقول: اسمعي يا ناهدة ماذا يقول الدكتور ماجد .

قالت: وماذا يقول ؟٠٠

قال سليم: يبدو ان صديقنا الدكتور ماجد متفائل جدا • هو يقول ان شفائي مستطاع ، وان الطب لن يعجز عن دفع الشلل عنى •

وهمست ناهدة بفرح مزيف : صحيح يا دكتور ؟٠٠ وعادت النظرات تلمع في العيون الاربع على سرعة وعجل ٠٠٠

وهمس الدكتور: اجل يا سيدتي ا٠٠ قالت: وهل سيستطيع سليم ان ينهض يوما مــن السرير ٢٠٠ فهمس : ان شاء الله ا٠٠

قالت: ومتى ؟ • • متى سيستطيع ذلك يا سيدي ؟ • • فرشف ماجد قهوته ، ونفث دخان اللفافة في الفضاء، وهمس: بعد شهور قليلة اذا اراد الله • انا ساعالجه الان معالجة دقيقة ، وسامده بالادوية وبالمصول وبالعقاقير لمدة شهر • • شهر واحد فقط • • • ثم اعمد الى اتخاذ صورة للكسر • • فاذا اتضح لي ان العظم اصبح صالحا للعملية ، اجريت له العملية فورا ، والا كان علي ان اعود السبى معالجته مجددا لمدة شهر اخر •

قالت: ومتى ستبدأ هذا العلاج يا سيدي ؟٠٠ قال ، وهو يتحاشى النظر اليها هذه المرة: غدا ان شاء الله !٠٠

وكان ماجد قد انتهى من رشف قهوته .

ونهض يهم بالمسير • فما كان من سليم الراشد الا انه نفحه بورقة نقدية كبيرة هامسا : تفضل يا سيدي الطبيب ، ولك شكري وامتنانى •

وابى الدكتور ماجد زهران ان يتناول تلك الورقة وهمس : لا •• انا لن اتقاضى منك ليرة واحدة يا سيدي قبل ان انهي العلاج •

وألح سليم آلراشد، وأصر الدكتور زهران علــــــى موقفه .

وابتعد عن السرير وهو يتمتم : ارجو ان تحتفظ لي بالمال الان معك ريثمًا انهي العلاج . الى اللقاء يـــا سيدى .

وتمتم سليم الراشد: لا • انت لـن تذهب الان • انني لادعوك الى تناول طعام الغداء عندنا اليوم •

وحاول الدكتور ماجد زهران الاعتذار، الآ ان سليما اصر على موقفه • وقرع الجرس يدعو الخادمة اليه ليقول لها: اعدي ملائدة الطعام • ان الدكتور ماجد سيتنساول الطعام مع سيدتك •

ووقف ماجد حائرا لا يعلم ماذا يفعل .

هو سيجلس الى مائدة الطعام مع ناهدة .

سيتناولان الطعام وحدهما .

سليم الراشد لا يستطيع الجلوس معهما الى المائدة، ايجوز له ان يجلس قرب زوجة سليم الراشد ؟ هل يمكن هذا ؟ ٠٠٠ لا ٠٠٠ هو لن يرضى بذلك ٠

وعاد الى محاولة الاعتذار •

وعاد سليم الى الاصرار ٠٠

اما ناهدة فقد وقفت حائرة ، مثل ماجد ، لا تنبس عرف .

واخيرا النفت سليم الراشد الى زوجتـــه ليقول: ناهدة ٠٠ ما بك تسكتين ٢٠٠ ساعديني عليه ١٠٠ وهمست ناهدة: ارجو ان تستجيب دعوتنا يـــا دكتور ا٠٠٠

واستجاب الدكتور الدعوة ..

وما هي دقائق قليلة ، حتى كان ماجد يجلس قــرب ناهدة ، الى مائدة الطعام ، في دار سليم الراشد ...
وساد الصمت ارجاء القاعة ...

وجاءتهما الخادمة بالطعام ٠٠ الا انهما لم يمسدا اليه يدا ٠٠

كانا في جلستهما يتبادلان النظرات من خلال الدموع الحمراء التي تموج في عيونهما .

كانت لاهدة تنظر الى ماجد وتبكي .

وكان ماجد ينظر الى ناهدة ويبكي بدموع ملتهبة قانية الاحمرار •

وطال صمتهما ٠٠

وحاول الدكتور ماجد زهران ان يتكلم • حاول ان ينطق بكلمة ، ان يهمس بحرف ، الا انه لم يستطع ذلك. كانت الدموع تقطع عليه سبيل الكلام • • وكانت ناهدة تريد ان تتكلم •

كانت تريد ان تخاطب ماجداً ، ان تكلمه ، ان تتحدث اليه الا ان العبرات كانت تحطم الكلمات علم منتيها ...

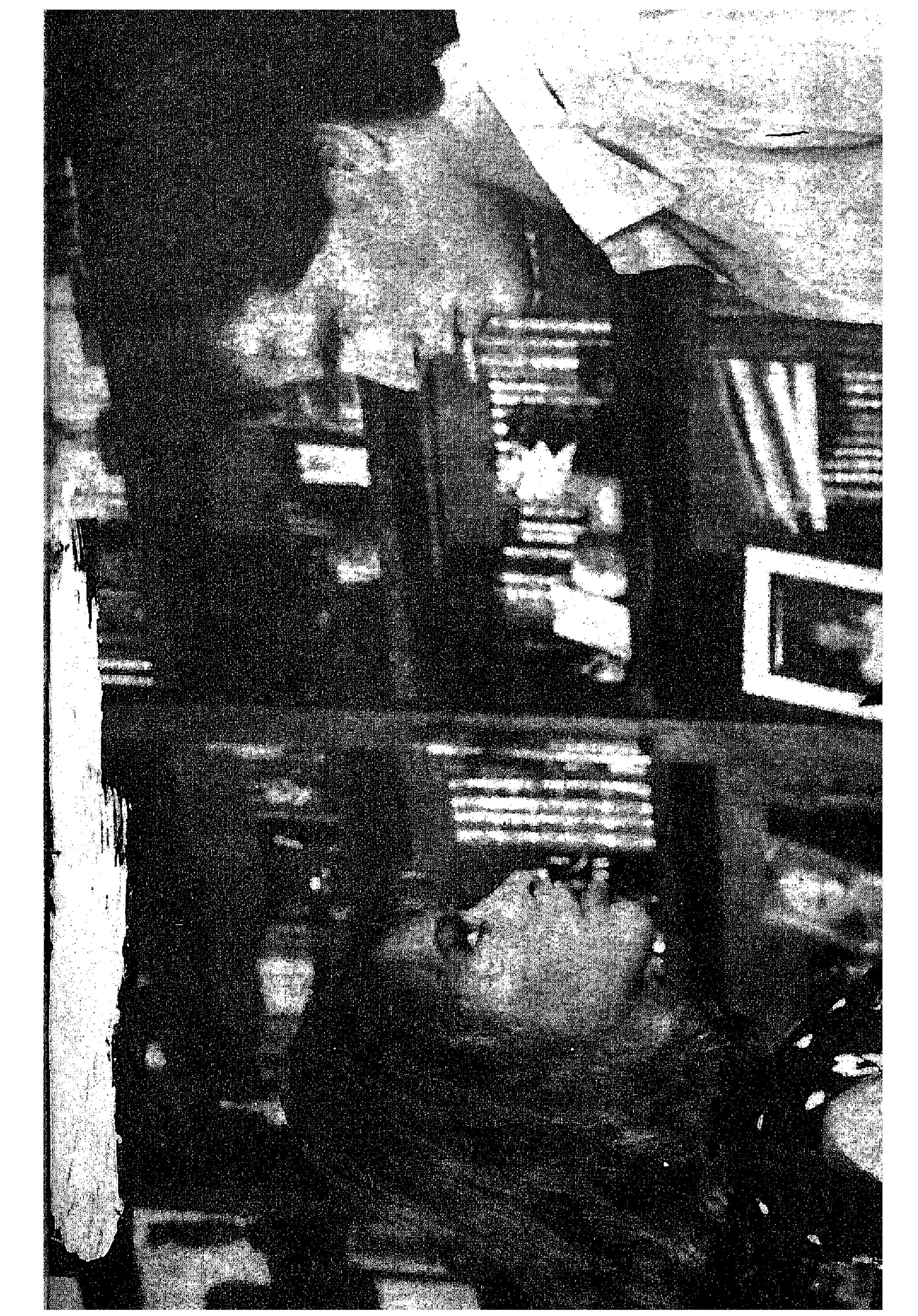

وراحت ناهدة تحدق بحبيبها ماجد من خلال دموعها بنهم وجشع وارتعاش .

کانت ترید ان تلتهمه بعینیها • ترید ان ترشف کــل ما فی عینیه من شوق وهوی وحب وحنین •••

وكان ماجد يغرز عينيه في عينيها النجلاوين الجميلتين .

كان يريد ان يغب الحب المنراقص بين أهدابهما على رفة وعطف وحنان ••

وأخيراً ، وبعد صمت طويل تراقصت الشفاه الاربع ونطقت ٠٠ كل شفتين نطقتاً باسم في لحظة واحدة :

ـ ماجد ! • •

ـ ناهدة ! • •

وارتفعت اليدان، يد ماجد، ويد ناهدة • كل يــد تمسـح الدموع المنهمرة على الخدين ••

وهمست ناهدة وهي تقدم الطعام للدكتور ماجــد زهران: تفضل يا دكتور !٠٠

ووضعت في الطبق بعض الطعام .

وهمس ماجد: شكرا يا سيدتى .

ووضعت ناهدة الطعام في الطبـــق امامها وراحت تحاول تناول الطعام •

كما ان ماجدا ايضا راح يحاول تناول الطعام ٠

الا ان الاثنين اخفقا في المحاولة .

فلا ناهدة استطاعت ان تتناول الطعام ، ولا ماجد ... وعادت الذكريات المؤلمة الدامية الرهيبة تنتصب امام العيون الاربع .

كان كلّ منهما يستعيد في مخيلته تلك الذكريـــات الآفلة الجميلة وهو جالس الى مائدة الطعام .

وتناول كل منهما القليل من الطعام .

ونهض ماجد ٠٠٠

ونهضت ناهدة ٠٠٠

وهمس الدكتور ماجد وهو ينهض عن مقعده فــــي قاعة الطعام: شكرا يا سيدتي ٠٠٠

قال ماجد هذا ، وأسرع بالخروج من القاعة ٠٠

ولعقت به قاهدة ، واقتربت منه هامسة : لا تدخل الى غرفة سليم • ان اثر الدموع لا يزال في عينيك الحمراوين • • تعال معي •

قالت ناهدة هذا وتقدمته سائرة امامه الى قاعـــة الاستقبال •

ولحق ماجد بها ٠٠

ودخلا الى قاعة الاستقبال ٠٠٠

وجلست ناهدة على مقعد رجـــراج وثير، ودعت ماجدا الى الجلوس قربها .

وجلس ماجد حيث اشارت اليه بالجلوس •• قربها على المقعد الرجراج الوثير ••

وقدمت له لفافة ، وألقت بلفافة بين شفتيها .

وأشعل ماجد اللفافتين • لفافته ولفافة ناهدة • • •

وراحاً يدخنان بصمت بارد مؤلم موجع كئيب، وهما يتبادلان النظرات اللاهبة من خلال الدموع ٠٠

وأخيرا ، وبعد صمت طويل ، همس ماجد : يجب ان اعود يا سيدتي •

وارتعشت شفتا زوجة سليم الراشد وهمست: لا ٠٠ يجب ان تظل هنا الان اريد ان اشبع عيني من عينيك ٠ قال: ان الخلوة اصبحت محرمة علينا الان يساسيدتي ٠ ليس من حقي ان اخلو بك بعسد ان اصبحت زوجة سليم الراشد ٠

وهمست: كل شيء مباح لنا الا الخطيئة • ثق يا سيدي الطبيب ان ناهدة مجبور لأ ولن تقع في الخطيئة • قال وهو ينفث دخان اللفافة الفاخرة في الفضاء: ان خلوتنا هذه خطيئة يا سيدتي • ليس لأمرأة متزوجة ان تخلو بشاب غير زوجها ، حتى ولو كان القصد من خلوتهما التضرع والصلاة •

وانفجرت الدموع الغزيرة في عيني ناهدة مجبور ، وهمست بثورة وغضب: لا • لا • ان الزواج لا يستطيع

ان يكبل الروح يا سيدي الطبيب ، الزواج يقيد الجسد، انه ليكبل اللحم والدم، ولكنه عاجز عن السيطرة علمسى الروح ، ان الروح حرة طليقة الجناح ، تطير الى حيث تريد ، وتستقر حيث تشاء ،

فنهض ، وهم بالمسير هامسا : قد تكونين على حـق يا سيدتي ، ان الروح طليقة الجناح ، حرة ، غير مقيدة ، لذلك ارجوك ان تدعي روحي تعانق روحك عبر المسافات البعيدة ، اما لقاء جسدينا فمحرم علينا ، و الى اللقاء ، ووثبت اليه تعترض سبيله ، وقد بلغت ثورتها حدها الاقصى ، وتمتمت : ماجد ! • • لا تعذب قلبي وروحي ، لا تشخن صدري بالجراح يا ماجد ، حرام عليك ، انا ما حلمت يوما بسوى هذه الخلوة ، ما تمنيت مرة الاهذا اللقاء ، اجلس ، اجلس يا ماجد ، اجلس يا و و وكادت تقول له : «يا حبيبي • • » الا انها ارغمست

وكادت تقول له : «يا حبيبي ٥٠» الا انها ارغمست شفتيها على الصمت ٠

وعضت شفتها السفلى حتى كاندت تدميها • وألقت بجسدها المضطرب المرتعش النحيل علـــــى المقعد ، وأخفت وجهها براحتيها وأجهشت بالبكاء •

وتقدم ماجد منها بخطوات واهية ، متئدة ، مرتعشة، ووقف قربها هامها : ناهدة ١٠٠ كفي ، كفي يا ناهدة ، لا تعذيبني ولا تعذبي نفسك ، لقد اصدر الله عز وجسل

حكمه علينا ، وما لنا الا ان نمتثل لهذا الحكم . ان الله سبحانه وتعالى حكم علينا بالفراق ، وليس لنا ان نعترض على حكمه العادل الرهيب .

فانتفضت زوجة سليم الراشد ، ورفعت نظرها الى ماجد لتقول : أن الله عز وجل ، الذي حكم علينا بالفراق هو نفسه مهد امامنا سبيل هذا اللقاء يا ماجد .

قال: انها التجربة يا ناهدة . ان الله تعالى يجسرب خائفيه ، والويل ثم الويل لذاك الذي يقع في التجربة . قالت بلهجة حازمة آمرة: اجلس ... وجلس ماجد زهران .

لقد جلس قرب ناهدة ٠٠٠

ومسحت ناهدة دموعها لتهمس: ماجد ! • • هـــل تستطيع ان تنسى ماضينا الآفل الجميل ؟ • • هل تستطيع ان تنزع من قلبك رسم ناهدة ؟ هل تستطيع ان تدفـــن احلامنا وامانينا وآمالنا الهانئة في مجاهل النسيان ؟ • • هل تستطيع ان تنسى الكرم والحقل والبستان ؟ والربــوة الخضراء ؟ والصخرة الوادعــة ؟ والسنديانة الدائمـــة الاخضرار ؟ هل تستطيع ان تنسى كل هذه الاشياء الغالية على قلبينا ؟ • •

قل یا ماجد ، هل تنسی همساتنی ، ووشوشاتنا ، ودموعنا ، وآهاتنا ، ونجوانا ؟..

اذا كنت تستطيع ان تنسى كل هذا فانا لا ولىسن استطيع النسيان ، كل همسة همست بها شفتانا ما زالت تتردد في خاطري حتى الان ، كل كلمة نطقت بها فسي مسمعي ما زالت تتماوج في اذني حتى هذه الساعة ،

لا تسلني كم بكيت ، وكم نحت ، وكم تألمت ، وكم تعذبت يا ماجد . لا تسلني انا بل سل نجوم الليل البهيم تخبرك كل شيء .

وهمس ماجد: كل ما حل بك حل بي يا ناهدة ، وكل ما اصابك اصابني • و لن اقول لك ماذا فعلت ، ولا كم تعذبت ، ولا كم سكبت من الدموع ، لا ، لن اقول لك شيئا من هذا • و لقد اصبحت لرجل غير ماجد يا ناهدة ، اما ماجد فما زال لك انت • وهو سيظل لك مدى الحياة وامسكت ناهدة بيد ماجد تشدها دون ان تنبس

وساد الصمت بينهما .

كانت دموعهما وحدها تتكلم .

كانا يبكيان واليد باليد والعينان بالعينين •

ولم يستفيقا من ذهولهما ووجومهما الاعلى وقسع

خطوات الخادمة مقبلة نحوهما خاملة لهما القهوة .

والتفتت ناهدة الى الخادمة لتقول: خذي القهـوة الى غرفة مبيدك يا سليمة • سنتناولها معه في غرفته •

وسارت الخادمة سليمة الى غرفة سيدها .
وتناولت ناهدة المنديل الناصع البياض من جيب
ماجد تمسح به دموعها ، ثم تعيده الى الجيب هامسة: تعال
يا ماجد ، تعال تتناول القهوة مع سليم .

ومسح ماجد دموعه ونهض ليسير مع ناهدة الى غرفة زوجها • وجلسا قرب سرير الزوج المشلول يرشفان القهوة معه ويدخنان •

وراح سليم الراشد يتحدث الى الدكتور ماجـــد زهران ويمازحه ، ويروي له الاخبار والقصص المضحكة. وما ان انتهى ماجد من رشف القهوة ، حتى نهــض يودع سليم الراشد مستأذنا بالانصراف .

ومد سليم الراشد يده الى الدكتور مناجد زهــران يصافحه بحرارة ويهمس: متى سنبدأ العلاج يا دكتوره. قال الدكتور: غدا ان شاء الله ، سأعود اليك غدا حاملا لك معي الدواء والمصل ، وسأمدك انا نفسي بالمصل وأجرعك الدواء .

وتمتم سليم الراشد: شكرا لك يا سيدي الطبيب . سأحمل جميلك في عنقي مدى الحياة .

وهمس الطبيب: ليس ثمة اي جميل يا سيدي • وانا لن اقوم حيالك بسوى الواجب المقدس المفروض • وصافح ماجد سليما ، ومد يده يصافح ناهدة ثم سار

نحو الباب •

وحاولت ناهدة الجلوس على المقعد قرب سريـــر زوجها ، الا ان سليما التفت اليها هامسا : رافقي الدكتور الى الباب الخارجي يا ناهدة .

ونزلت ناهدة عند طلب زوجها • ورافقت الدكتــور الى الباب الخارجي •

وهناك امام البآب امسكت ناهدة بيده لتهمس: ماجد! • • وشدت اصابع ماجد اصابع فاهدة وهمس: ناهدة! • • وتشابكت الاصابع ، والتقت العيون الاربع مسن خلال الدموع المترقرقة في المقل ، في نظرة حالمة هانئة سمحاء •

وهمست ناهدة بعد صمت قصير : اي ساعة ستعود الينا غدا يا ماجد ٢٠٠٠

وتمتم: لست ادري يا ناهدة لست ادري ٠٠ قال ماجد هذا ، واتتزع يده من يد زوجة سليم الراشد ، وأسرع بالهرب ٠٠

ووصل الى سيارته وهو يتلفت وراءه كأنه هارب من خطر داهم شديد .

واستقل سيارته ، واطلق لها العنان .

ووقفت ناهدة تشيع سيارة الطبيب والدموع تموج في عينيها النجلاوين الجميلتين .

## الفصالاناسيع

الليل صافي الاديم ، هادىء النسمات ، خاشم

والدكتور ماجد زهران جالس على شرفة داره في بيروت يدخن ويراقب النجوم في سيرها الحثيث في سيرها الفضاء من خلال دموعه المترقرقة في مقلتيه ويفكر ٠٠

انه ليفكر بحبيبته ناهدة ٠

ناهدة وحدها تشغل تفكيره .

ناهدة وحدها تعذب قلبه وتؤلم روحه وتغمر عينيه

بالدموع .

اين هي ناهدة الآن ؟ ماذا تفعل ؟ اتراها نائمة تستسلم للاحلام ؟٠٠

ام انها مثله ساهرة حتى مطلع الفجر البعيد ، تراقب النجوم ، وتسكب في اذن الليل ، الهادىء الصافــــي البهيم ، همساتها وأئاتها وشوقها وحنينها ! • •

وطال تفكير الدكتور ماجد زهران ، وهو جالس على الشرفة الفسيحة الارجاء ، يدخن ، ويبكي ، ويناجسي النجوم الساطعة في الفضاء ٠

وعجب الدكتور زهران من نفسه كيف يسمح لتفكيره بأن يجنح به الى ناهدة ، وناهدة لم تعد ملكا له ٠

ان ناهدة زوجة سليم الراشد ، الرجل الشهم النبيل المشلول ، فهل يحق له ان يفكر بامرأة متزوجة ، تريد ان تعيش العمر مخلصة لزوجها ، امينة لسر الزواج المقدس؟ مل يحق له ان يناجي ناهدة ، بعد ان اصبحت لرجل سواه ؟ .

## لا ... لا .. وألف لا ..

ومسح الدكتور ماجد زهران الدموع التي كانت قد بدأت تتأهب للانحدار على وجنتيه .

ونفث دخان اللفافة في الفضاء ٠٠ ومع الدخـــان نفث أنة دامية جريح ٠٠

ونهض ، والساعة تدق معلنة الثانيــــة من الفجر . ودخل الى غرفته ليتمدد على السرير محــاولا النوم ، الا

انه لم يستطع ان يجذب الكرى الى عينيه ، لم يستطع ان ينام ،

وتقلب في فراشه الوثير وكأنه يتقلب على ابـــــر وشوك .

واذا بجرس الهاتف يرن ، ممزقا سكون الليـــــل البهيم ، ومخدشا الهدوء والصفاء .

وخیل الیه ان هناك مریضا یرید ان یستنجد به ، فمد یده الی سماعة الهاتف یرفعها الی اذنه ویهمس: «آلو ۱۰۰ من ؟ »

وارتعش وهو يسمع الصـوت الحنون الشجـي ينسكب في اذنه على رقة وحنان : «آلو ٠٠ ماجد ٢٠٠ الا تزال ساهرا يا ماجد ؟»

كان الصوت صوت ناهدة ، صوت حبيبته ناهدة . وهمس : اجل ، انا ما زلت ساهرا يا ناهدة . وهمست : لماذا لا تنام يا ماجد ؟ لماذا تعذبنـــــى

وتعذب نفسك يا ٠٠٠

وتكسرت كلمة يا «حبيبي» على شفتيها ، وأجهشت مالىكاء .

وأدمعت عينا الدكتور ماجد زهران وهو يسمع ، عبر اسلاك الهاتف ، انين ناهدة ونحيبها .

وحاول الكلام فلم يستطع الى الكلام سبيلا .

لقد تحطمت الكلمات على شفتيه ، وبدأت الدموع تتدحرج على وجنتيه بغزارة .

وعادت ناهدة الى الكلام لتقول ، وهسسي تبكي : ماجد ، استسلم للرقاد ، لا تقض ليلتك ساهرا تفكر ماجد ! • • لا تعذبني يا ماجد ، ارجوك ان تنام • نم يا ماجد ، استسلم للرقاد ، لا تقض ليلكساهرا تفكسر وتتألم وتبكى •

واستطاع الدكتور ماجد زهران ان يتكلم بعد جهد قال : كيف أعذبك يا ناهدة ؟ ومن قال لك انني اقضي ليلى ساهرا افكر واتألم وابكي ؟

قالت: لم يقل لي احد ذلك يا ماجد، انا شاهدتك. لقد رأيتك الان تدخن وتبكي وتفكر وتنألم •

فدهش الدكتور ماجد زهران ، ماذا تقول ناهدة؟٠٠ هل جنت ؟٠٠ كيف تشاهده ، وهي في دارها ، وهو في داره ؟ والداران بعيدتان عن بعضهما ؟٠٠

وكأن ناهدة لمست الدهشة في كلماته المنسابة في اذنها عبر الاسلاك، فهمست: ماجد! • • لا تسلني كيف شاهدتك ؟ كل ما ارجوه منك هو ان تؤمن بما اقول • اجل يا ماجد • انا شاهدتك امامي • فكأن روحي طارت اليك ، لتشاهدك وتعلم انك تتعذب •

قال : انه حطم مزعج یا ناهدة .

قالت: انت لم تفهمني يا ماجد ٠٠٠ لا ٠ انا لم اكن

في حلم ، لم اكن نائمة عندما شاهدتك، كنت في اليقظة، كنت ساهرة على الشرفة افكر بك عندما شعرت بأنك قربي، او بالاحرى شعرت بانني قربيك ، وشاهدتك ، شاهدتك الان امامي مستلقيا في سريرك تفكر بألم وشجن وحزن ودموع ، وتعذبت وانا اشاهدك تتعذب ، وبكيت وانا اراك تبكي ، وادركت انك بحاجة الي ، او بالاحرى ادركت انني بحاجة اليك ، فأمسكت بسماعة الهاتف لأتصل بك واستمع الى صوتك العذب الحنون ، هذا الصوت الذي حرمت منه طيلة هذه السنوات الماضية ،

وهمس ماجد: ماذا تقولين يا ناهدة ؟ هل يمكسن هذا ؟ هل يمكن ان تشاهديني وانا بعيد عنك ؟

قالت: في الحياة اسرار هائلة يا ماجد لم يتوصل العلم بعد الى اكتشافها • اسرار رهيبة مروعه ما زال البشر يجهلون كنهها • ومن هذه الاسرار سر الارواح الذي اراد الله عز وجل ان يحجبه عن ادراك لبشر وعن عيونهم وعقولهم • للارواح قوة هائلة عاصفة لا حدود لها ولا سدود • والارواح المعذبة الطاهرة تملك قوة عظيمة ، قد لا تملكها الارواح الهائئة السعيدة • ان الروح التي تحمل على عاتقها جسدا معذبا تصبح مرهفة الحس شديدة الشعور • وينعم الله عز وجل على تلك الروح بقوة رهيبة مخيفة ، قوة لا تستطيع قوة على هذه الارض الوقدوف

والمحبون المعذبون ينعمون بمثل هذه الارواح، وانا، وانت يا ماجد، الم تتعذب عتى يقدر لروحينا ان تنطلقا من الان ، وسنظل تتعذب حتى يقدر لروحينا ان تنطلقا من هذين الجسدين الترايين وتحلقا في الفضاء ، وتنطلقا الى السماء ، ان روحي المعذبة انطلقت الان لتعانق روحك المعذبة ، وشاهدتك روحي ، اجل يا ماجد ان ما شاهدك الان كان بصير قروحي لا بصر عيني ،

قال: ناهدة إ٠٠٠ قد تكونين على حق في ما تقولين، ولكن من تراه يستطيع ان يصدق الذالانسان يستطيع ان يشاهد اخاه الانسان عبر المسافات القاصية البعيدة ؟

فهمست: انت لا تستطيع ان تنكر هذه الحقيقة الراهنة يا ماجد • قل لي ألم تجتمع روحانا عبر المسافات البعيدة من قبل ؟ • • الا تذكر يا ماجد يوم كنا نلتقي عبر الخيال • في الساعة العاشرة كل ليلة ، وانت في بيروت ، وانا في القرية الجاثمة بين احضان الجبال والوديان الباسمة الخضراء ؟

عد بالذاكرة الى الوراء سنين قليلة يا ماجد وتذكر...
الا تذكر كيف كنت اشاهدك، وكيف كنت تشاهدني كل
ليلة ؟ وكيف كانت روحانا تلتقيان وتتهامسان وتتعانقان
وتتناجيان ؟...

ووجم الدكتور ماجد، وهو يستعيد في ذاكرته تلك الليالي الهانئة التي كان يجتمع فيها بحبيبته ناهدة، يوم كان ما زال طالب طب في بيروت.

وهمس: اجل يا ناهدة ، انت على حق ، ليس ثمة قوة على هذه الأرض تستطيع ان تقف دون ارادة الروح، ان الروح الطاهرة تستطيع ان تفعل كل ما تشاء عندما تشاء .

قالت: هل آمنت الآن بانني شاهدتك، وبأنني رأيتك؟
قال: اجل • اجل يا ناهدة • لقد آمنت وصدقت.
قالت: كل ما اطلب منك يا ماجد الآنهو ان تخلد الى الراحة والسكينة والهدوء • نم يا ماجد • وانا ايضا سأجرب ان انام • اسعد الله صباحك يا ماجد • قال : فليسعد الله صباحك يا ناهدة •

قالت: سأكون بانتظارك يا ماجد . لا تنس انك وعدت زوجي بالحضور اليوم اليه للبدء بالعلاج . الـــى اللقاء يا ماجد .

قال وهو يمسح دموعه: الى اللقاء يا ناهدة . وهم بالقاء السماعة من يده الا انه وجم ، واخذ يرتجف وقد احس بشفتين تطبقان على خده بقبلة طويلة . وادرك ان تلك الشفتين هما شفتا ناهدة . او بالاحرى هما شفتا روح ناهدة .



وراحت انامله تتحسس موضع القبلة من الخسد ، وهمس : نقد قبلتني ناهدة ٠٠

وألقى بالسماعة من يده ، وعاد الى الاستلقاء فـــي سريره ليستغرق في نوم هادىء عميق .

ولم يستفق الدكتور ماجد زهران من نومه، الا ورنين جرس الهاتف يمزق اذنيه •

وفتح عينيه ، واستوى في سريره ليرفع سماعة الهاتف الى اذنه ويهمس : آلو ٠٠ من ٢٠٠

وسمع صوت الممرضة في العيادة تقول: ما بك يا دكتور ؟ لقد اقلقت بالنا عليك • الساعة تشير الى التاسعة من الصباح ، وانت لم تحضر الى العيادة • وقد كان من عادتك ان تكون هنا في تمام الساعة الثامنة •

وهمس باستفهام ودهشة : ماذا تقولين ؟ الساعـة تشير الى التاسعة ؟

قالت: اجل يا سيدي • والمرضى بانتظارك في العيادة • هل ستحضر اليوم ، أم لا ٢٠٠

قال: انني قادم •

قال هذا ، والقى بالسماعة من يده ، ووثب من السرير ليرتدي ثيابه على عجل ، ويخرج من الغرفة . واذا بالخادمة تثب اليه قائلة : ان طعام الصباح جاهز السدى .

قال: الي بفنجان قهوة • اسرعي ••• اسرعي ••• وأسرعت الخادمة تهيئ القهوة وتحملها اليه • ورشف القهوة على عجل ، واسرع بالخروج من الدار ليستقل سيارته الانيقة ، ويطير بها الى العيادة •

وهناك في العيادة انصرف الى معالجة مرضاه ، وهو في حالما قلق ووجوم واضطراب .

كان وهو ينصرف الى عمله يفكر بناهدة وبحديثها، وبقبلتها التي ألهبت خده ، واثارت في قلبه تلك النار التي كانت تحت الرماد .

وراح يفكر: ماذا عليه ان يفعل الان ؟ هــل يبر بوعده ويشخص الى دار سليــم الراشد وينصرف الــى معالجته ؟٠

لا • • لا • • قدماه لن تطئا عتبة تلك الدار • هو لن يعود الى دار سليم الراشد ، وهناك زوجته ناهدة • يبدو ان العاصفة بدأت تتأهب للهبوب • الحب سيعود الى الاندلاع مجددا في القلبين ، في قلبه وفي قلب ناهدة •

أيشفي سليم الراشد ليسلبه زوجته ؟٠٠ أيشفي جسده ليثخن قلبه وروحه بالجراح ؟٠٠ لا ٠٠ لا ٠٠ فليظل سليم الراشد مقعدا مشلولا ، وليسلم شرفه ، ولتصن كرامته ، ولتبق له زوجته ٠٠ هو لن يعود الى تلك الدار٠٠ لن يعود٠٠ لن يعود٠٠ و تعود الافكار الى العصف في فؤاده ٠ ويعود الدكتور ماجد زهران الى الانغماس في التفكير ولكن ولكن الضمير المهني ٠٠

اين هو الضمير؟

ضميره يدعوه الى انقاذ سليم الراشد من الشلل و الواجب المقدس يهيب به الى مد هذا المريض بالادوية وبالمصول ، والى اجراء العملية الجراحية له و فليستجب السى نداء الضمير ، وليلب الواجب المقدس الطهور و

وتزاحمت الافكار في رأسه على عصف وهبوب • وكاد يضيع في تفكيره العاصف الطامي البعيد • • وكاد يضيع في تفكيره ألعاصف الطامي البعيد • • ومضت الساعات باردة ثقيلة حيرى على قلب الدكتور ماجد زهران •

وانتهى من عمله في العيادة ، وانتقل الى المستشفى، فلحقت به الافكار الممضة المقلقة الى هناك ، الى المستشفى، وانصرف الى عمله في المستشفى وهو يفكر بألبم وحيرة وارتباك ٠٠

وعندما انتهى من عمله في المستشفى ، كانت الساعة قد بدأت تشير الى الثانية بعد الظهر ، فعاد توا الى داره ليتناول طعام الغداء .

ولحقت به الافكار الى الدار .

وتناول الطعام، وهو قلق الخاطر، مضطرب البال، شارد الذهن •

وانتهى من تناول الطعام ليدخل الى غرفته ، فيستلقي في سريره يدخن ويفكر: ماذا ؟ هل اشخص الى دار سليم الراشد ؟ • • اجل • يجب ان اشخص الى تلك الدار الان ، فورا • •

وطال تفكيره ٢٠٠٠

وبدأت الساعة تميل الى الرابعة بعد الظهر، والدكتور ماجد مستلق في سريره يدخن، ويفكر، ويتألم •• واذا بجرس الهاتف يرن •

ومد يده الى السماعة يرفعها الى اذنه ويهمس: الو ٠٠ من ٢

وقال الصوت: انا سليم ٠٠ سليم الراشد ٠٠ انني ما زلت انتظر تشريفك يا دكتور ٠

وهمس الدكتور ماجد زهران بدون ارادة ، وبــلا وعي : انني قادم اليك يا سيدي ٠

قال هذا . و القي بالسماعة من يده ، ونهض ليحسمل حقيبته ، ويسرع بالخروج من الدار ، فيستقل السيارة ويطير بها الى محلة رأس بيروت ، الى دار سليم الراشد . • ومر في طريقه باحدي الصيدليات ، فابتاع منها

بعض الادوية والعقاقير والمصول ، وتابع سيره ٠٠

ووصل الى تلك الدار ، ليجد ناهدة في استقباله ، وآثار الدموع لا تزال عالقة بين اهدابها ، والحزن العميق الشديد يخط خطوطه الرهيبة السوداء على جبينها .

ومدت ناهدة اليه يدا مرتجفة باردة ، تصافحه بها وتهمس: اهلا وسهلا يا دكتور .

وهمس: شكرا يا سيدتى ٠٠

وتعانقت العيون الاربع في نظرة حالمة طويلة بعيدة المدى سحيقة القرار •

وطالت وقفتهما ، والعيون متشابكة في النظرة الحالمة

وهمست ناهدة بعد صمت طويل ، وهسى تفسح الطريق امام الدكتور ماجد زهران الى غرفة زوجها: تفضل با دکتور 🔸

وتفضل الدكتور ٠٠٠ وسار قربها الى غرفـــة سليم الراشد حاملا حقيبته بيده •

وما ان اطل على المريض المشلول حتى هب سليم الى

الترحيب به: اهلا م اهلا بالدكتور ماجد م اهلا م انسالم اكن اشك في انك ستعود الي ، وتعمل جاهدا على انقاذي م اهلا بالمنقذ الكريم ، والصديق المخلص الوفي م وتقدم الدكتور ماجد من سرير المريض ، والابتسامة

تطفو على شفتيه ، وهمس : كيف الحال اليوم ؟

قال ؛ الحمدلله ، انني متفائل جدا يا سيدي الطبيب، يلوح لي انك تحمل الي في هذه الحقيبة البرء والشفاء، اننى اثق بك ثقة عمياء ، يا دكتور ،

قال: انني لأرجو ان اكون عند حسن الظن يا سيدي. وآمل ان اتمكن من شفائك في العاجل الوشيك . فهمس سليم : ان شاء الله ، ان شاء الله ..

وتقدم الدكتور ماجد من سليم الراشد يعيد فحصه بكل دقة واهتمام •

ثم اخذ يمده بالمصول ٠٠ ثم جرعه الدواء بيده ٠٠

وكانت ناهدة واقفة قربه تنظر اليه من خلال دموعها بشوق وحنين واعجاب ٠٠

والتفت ماجد اليها ليقول ، وهو يعرض عليها الدواء: هذا الدواء يساعد السيد سليم على الشفاء العاجل يا سيدتي ، ويجب ان يتجرعه ثلاث مرات كل يوم ، عليك انت ان تجرعه هذا الدواء في مواعيده ، وعلى ان امده

بالمصل مرة كل يوم ، انا سأمده بالمصل بيدي ، لأطمئن الى سلامة المد •

قالت: ليكن ما تريد يا سيدي الطبيب •

وحاول الدكتور ماجد العودة ادراجه ، وقد اتنهى من عمله ، الا ان سليما دعاه للجلوس ، قال : لا •• لن تذهب الان ••• سنتناول معا فنجان قهوة ••

ونزل الدكتور ماجد عند طلب سليم الراشد، وجلس على المقعد الرجراج الوثير قرب سريره .

وجلست ناهدة تجاهه ٠٠

ولم تلبث الخادمة ان اقبلت حاملة لهـــم القهوة . فجلسوا يرشفونها ويتحدثون .

وكانت ناهدة تخالس ماجدا النظرات الحالمة الهادئة السمحاء • فخشي الدكتور ماجد ان تثير نظراتها السكوك والظنون في قلب زوجها •

وما ان انتهى من رشف القهوة ، حتى نهض ليودع سليما ، هامسا : الى اللقاء غدا يا سيدي .

قال سليم: الى اللقاء يا دكتور .

وصافح الدكتور ماجد ناهدة هامسا: الى اللقاء يـــا سدتي •••

وتمتمت ناهدة: الى اللقاء يا دكنور . وسار ماجد ... ولحقت به ناهدة ترافقه الى الباب

الخارجي

وهناك ، امام الباب ، وقفت ناهدة قرب ماجد لتهمس : ماجد ا و معك حدیث طویل و یجب ان اتحدث الیك یا ماجد و و و معلی معلی معلی معلی یا ماجد و و و و معلی معلی با ماجد و و و و معلی با ماجد و و و و و ماجد و و مادم و ماجد و و مادم و مادم

وهمس ماجد: لا يا ناهدة ٥٠٠ لا ٥٠٠ لا يجوز لنا ان تتبادل الاحاديث في وحدة وانفراد • الخلوة بيننا أصبحت محرمة يا ناهدة ٠٠

فأمسكت بيده تشدها على شوق وحنين هامسة : تعال ٠٠

وسارت به ۰۰

لقد سارت به الى الحديقة الغناء الوارفة الظلال .

ومع رغبة ماجد الملحاح في الانفراد بناهدة ، وفي التحدث اليها ، فهو قد حاول الاعتراض ، حاول ان يحرم نفسه ، وان يحرم ناهدة من لذة تلك الخلوة وذلك الحديث .

الا انه ضعف حيال اصرار ناهدة ، وحيال نظراتها الحالمة الهانئة المتقدة اللهيب •

وقادته ناهدة من الحديقة الى شجرة باسقة وارفة الظلائل ٠٠

وجلست على مقعد خشبي تحت ظلال تلك الشجرة ، وجلس ماجد قربها • وكانت اغصان الشجرة الوارفة الخضراء تحجبهما عن كل عين ٠٠٠

وهمست ناهسدة وهي تغسرز عينيها في عينيه: ماجد ا٠٠ هل كان يخيل اليك يوما ان الايام ستجسود علينا بمثل هذه الخلوة الهائئة الباسمة ؟ هل كان يخيل اليك انك ستعود يوما الى الاجتماع بناهدة ؟٠٠ ان الله يا ماجد رحيم سخي حنون ، يجود على ابنائه دائمسا بتحقيق الاماني الوارفة العذاب ٠

وهمس ماجد: ناهدة ! • خلوتنا هذه خلوة محرمة • ليس لنا ان نجتمع على خلوة وانفراد يا ناهدة • ان الله عز وجل فرق بيننا • لقد حكم علينا الله سبحانه وتعالى بالفراق ، وعلينا ان ننزل عند حكمه الرهيب • فليسر كل منا في الطريق الذي رسمه لنا الله •

قالت: ان الله الذي فرق بيننا ، هو نفسه مهسد امامنا سبيل اللقاء يا ماجد ، فلماذا تريدنا ان ننزل عند حكم علينا بالفراق ، ولا تريد ان نسير في الطريق الذي مهده امامنا للقاء ؟

فأشعل ماجد لفافة نفث دخانها في الفضاء ليقول: ناهدة ! • في الحياة قوتان هائلتان تتصارعان • قوة المخير وقوة الشر • ان قوة الخير انتصرت في قلبينا ، عندما نزلنا عند حكم الله القوي القدير ، وسار كل منا فسي

سبيله • • وبدأت قوة الشر تتأهب فينا للاقتصاص من قوة الخير • وهي الان تحاول ان تسجل على قوة الخير التصارها • تحاول قوة الشر الان ان تلقي بنا في مهاوي الخطيئة • فلنعمل معا على احباط مساعي هذه القيوة الشريرة • اجتماعنا هنا خطيئة يا ناهدة • خلوتنا اثم • فلنبتعد عن الخطيئة ، فلنهرب من الاثم • ساعديني يلى الابتعاد • ناهدة • ساعديني على الهرب ، ساعديني على الابتعاد • ان الله امرنا بالقراق فلننزل عند امره • فلنبتعد • فلنهرب يا ناهدة • • •

فأمسكت ناهدة بيده الباردة المرتجفة تشدها، لتقول: ماجد ! • • انت على خطأ • انك على ضلال • الله تعالى لم يأمرنا بالفراق ، لم يحكم على قلبينا بالعذاب • لا • الله ليس ظالما • هو لم يظلمنا • • ان والدل يا ماجد كسان السبب في كل ما حدث لنا • والدل رمانا في هذه النار التى نعترق بسعيرها الان •

قال: وما هو ذنب والدي يا ناهدة ؟ ان والدي قام بما يتوجب عليه القيام به • لقد ذهب والدي الى والدك طالبا لي يدك منه • فما كان من والسدك الا ان طرده ، وصفعه بالاهانة •

فارتسمت على شفتي ناهدة ابتسامة شاحبة صفراء، وهمست: ألم أقل لك انه لي معسك حديث طويل ؟٠٠٠

اسمع يا ماجد! هناك سر لم تقف انت عليه • من اجل هذا، من اجل اطلاعك على هذا السر، رغبت في الاجتماع بك الان • انا ساوضح لك العنقيقة، سافشي لك السر، ساخبرك كل شيء • لقد كنت على يقين من انك لم تطلع على الحقيقة، كنت متأكدة من ان والدك لم يخبرك كل ما حدث، وكل ما جرى •

قال: وماذا حدث ؟٠٠ وماذا جرى ؟٠٠

قالت : ان والدك لم يطلب يدي من والدي يـــا ماجد ! • •

فدهش ماجد ، وهمس : ماذا تقولين يا ناهدة ؟ • • قالت : اقول الحقيقة ، الحقيقة البيضاء ، الناصعة الجبين • أتعلم ماذا جاء والدك يفعل في دارنا ؟ • • لقد جاء ليشعل النار ، جاء ليضرم اللهب ، جاء ليقول لوالدي: «ابعد ابنتك عن ابني • ان ابنتك تطارد ابني ماجدا وتلاحقه ، وتطلب اليه ان يختطفها ويهرب بها» •

هذا ما قاله والدك لوالدي • تصور يا ماجد والدا يقال له : «ابنتك تطارد شابا» ، ماذا سيكون موقف ذلك الوالد ؟ ماذا ستكون حاله ؟ ماذا سيفعل ؟

اتعلم ماذا فعل والدي ؟ لقد دعاني اليه ليقـول لي امام والدك: «اسمعي ماذا يقول ابو ماجد ٥٠٠ هــل هذا صحيح ؟٠ انت تطاردين ابنه ؟٠٠ انت تلاحقينه ؟٠٠

انت تطلبين اليه ان يختطفك يا مجرمة ؟» وثار والدي ، وغضب غضبا شديدا • ولم يترك لي مجال الدفاع عن النفس ، بل هو انهال علي بالصفع، والضرب ، والرفس . كان والدي كعاصفة عاتية هوجساء • كان يضربني بوحشية ، ويصرخ بي : «يا مجرمة • • يا فاسقة • • يسا شريرة» • • •

وبکیت ۰۰ بکیت بکاء مرا ۰۰ وامتزجت دموعـــي بدماء جراحی ۰۰

وحاول والدك ان يبعد والدي عني ، وقد اشفق علي فما كان من والدي ، وقد استبد به الغضب الشديد ، الا انه ارتد اليه ليطرده قائلا : «اخرج من داري يا سيدي واطمئن الى سلامة ابنك ، ان ابنتي لن تطارده بعد الان فليحرسه الله لك وليحمه من مطاردة الحسان» . .

وخرج والدك من دارنا • وعاد والدي الي وهو في ثورة لاهبة حمراء • • وامسك بشعري يجرني الى غرفتي، ويلقي بي على الارض ، ويوصد وراءه الباب •

ووجم ماجد وهو يسمع كلام ناهدة ٠٠٠

وعادت ناهدة الى الكسسلام ، بعد صمت قصير ، لتقول : آه يا ماجد ، من تلك الايام والليالي القليلة التي قضيتها في غرفتي ، ابكي ، وانوح ، واتعذب ، لا تسلني كم تعذبت ؟ وكم بكيت ؟ وكم تألمت ؟ • • لا تسلني شيئا •

يكفي ان تعلم انني حاولت الانتحار ثلاث مرات و وأدمعت عينا ماجد زهران، وهو يسمع كلام ناهدة. ونظر الى الافق البعيد من خلال اغصان الشجرة الخضراء وهمس: فليرحمك الله يا والدي ، وليسامحك ..

ومسحت ناهدة دموعها ، لتتابع كلامها قائلة : كان سليم الراشد قد طلب يدي ، كما قلت لك يومذاك ، وكان والدي قد وافق على طلبه مبدئيا ، وكان ابناء القريسة يعلمون ذلك ، وفي اليوم التالي، عندما جاء سليم لزيارتنا، قال له والدي : «يجب ان يتم العرس خلال اسبوع ، اسبوع واحد فقط يا سليم» .

وسليم طلب ذلك من السماء ، فوجده على الارض. ووافق على طلب والدي فورا .

قال ماجد: ولكن لماذا لم تحاولي الهرب يا ناهدة ؟ • • فلد ارسلت لك رسالة مع صديقتك وداد جبران • وأذكر انك قلت لوداد: «فلينتظرني غدا عندك في الساعة العاشرة» •

وانتظرتك ٥٠ وكنت عازما على الهرب بك السبى اقاصي الارض ١ الا انك لم تحضري ٥٠ بل خرجت من داركم في موكب العرس ٥٠ وشاهدتك ٥٠ لقد كنت واقفا على الشرفة في دار وداد ٥٠ شاهدتك وانت تسيرين في الموكب البهيج ، فشعرت بقلبي يتحطم فسبي

صدري • لقد تمنيت تلك الساعة ان تنشـــــق الارض وتبتلعني • تمنيت لو انني افقد بصري ، كي لا اراك في ثوب العرس الناصع البياض •

قالت: الحقيقة يا ماجد هي انني كنت عازمة على الحضور الى دار وداد ، لاراك للمرة الاخيرة ، واتودع منك بنظرة احملها معي مدى الحياة ، الا ان والدي كان قد فرض علي مراقبة شديدة ، فلم استطع الخروج من الدار ، وارغموني على السير في موكب العرس ، كنت اسير في خنازة ، كنت، اسير في خنازة ، كنت، وانا اسير ، كأنني اسير الى قبري ،

واشتد الوجوم بالدكتور ماجد زهران ، وهو يسمع كلام ناهدة • • وهمس وهو ينظر الى الافق البعيد : هذا هو نصيبنا من الحياة يا ناهدة • الله عز وجل رسم لنا الطريق ، ونحن سرنا في هذا الطريق • وعلينا الان ان نكمل الطريق الذي بدأنا السير فيه •

قالت: والله تعالى مهد امامنا الان سبيل اللقاء يــا ماجد • ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم ابناءه ، ولا يحطم امالهم واحلامهم ، وامانيهم الوارفة العذاب •

وادمعت العيون الأربع ، عينا ماجد وعينا ناهدة . ولفهما الصمت البارد الكئيب بوشاحه القاتم السواد. وطال صمتهما .

وبدأت الدموع تنحدر على الوجنات الاربع ... وتشابكت اصابعهما ، وضاعا عن حقيقتهما في عالم من الذكريات البعيدة الدامية .

وخيل اليهما انهما ما زالا حبيبين ، خيل لماجد ان يجلس قرب ناهدة ، كما كان يجلس واياها هناك فــــــي الغابة الخضراء تحت تلك الشجرة الوارفة الظلال .

وخیل لناهدة انها تجلس قرب ماجسد ، کما کانت تجلس قرب ماجد ، کما کانت تجلس وایاه مند سنوات بعیدة ، یوم کانت حرة ، طلیقة من کل قید ، خیل الیها انها تجلس الی ماجد طالب الطب ، ونسیت انها تجلس قرب الدکتور ماجد زهران ،

وماجد ايضا ، خيل اليه انه يجلس قرب الانســة ناهدة مجبور ، لا قرب السيدة ناهـدة زوجة سليــم الراشد ...

واندلعت النار الكامنة تحت الرماد في القلبين الهائمين المعذبين • وشدت اصابع ماجد اصابع ناهيدة وهمس: ناهدة ١٠٠

وشدت اصابع ناهدة اصابع ماجــد وهمست : ماجد ١٠٠

وسحب ماجد يده من يد ناهدة ليطوق بها عنقهاه. وشدها الى صدره بقوة وجنون ، وكاد يطبع على

تغرها قبلة ملتهبة قانية الاحمرار ، الا انه استفاق فجاة من احلامه الهانئة • وعاد الى رشده • •

تذكر ان ناهدة اليوم ليست ناهدة الامس • تذكر انها زوجة سليم الراشد • فذعر ، وارتد فجأة الى الوراء ، وهب واقفا كالملسوع ، وراح يتمتم : لا ••• لا ••• لا •••

وسار ، سار وهو يردد في خاطره : لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ ماذا تفعل يا ماجد ؟ ماذا تفعل ايها المجرم ؟ ماذا؟ ماذا ؟ ماذا ؟

وأخذ يعدوبدون ان يلتفت وراءه • وكان وهو يعدو كأنه يهرب من شبح هائل مروع مخيف •••

انه شبح الجريمة الرهيبة النكراء ، التي كاد يقترفها، بدون ان يعلم ٠٠

ولم يهدأ خاطر الدكتور ماجد زهران الا وقد وصل الى سيارته ، وجلس الى مقودها ، واطلق لها العنان ، وطارت السيارة به الى داره ، وترجل منها ليسرع بالدخول الى الدار ، ويشخص توا الى غرفته ، ويوصد وراءه الباب ، ثم يجلس على السرير ، وهو على الحسر

رمىق +

وما اصاب ماجدا اصاب ناهدة • وما حل به حـــل بهـــا •

وكانت ناهدة قد ضاعت عن حقيقتها ، ونسيت انها زوجة مخلصة ، عندما كانت قرب ماجد .

وكانت على استعداد تام للتجاوب مع ماجد فسسي ارتكاب الخطيئة ، الا انها عادت فجأة الى حقيقتها ، عندما ارتد ماجد عنها متمتما : «لا ••• لا ••• لا •••»

وعندما اخذ يعدو مبتعدا عنها ، رفعت يديها السمى وجهها تخفي براحتيها عينيها ، وهي تتمتسم : يا رب ... أعني يا رب اعني يا الله ، ساعدنسي يا اله السماء والارض ...

ورنت في اذنيها كلمات رجل الدين يوم عقد زفافها على سليم الراشد: «ايتها المرأة اطيعي زوجك مع اياك والخيانة الزوجية امر فظيع ، انها جريمة رهيبة ه٠٠»

وهبتزوجة سليم الراشد واقفة واسرعت بالدخول الى الدار لتسرع الى غرفتها ، فتوصد وراءها الباب وتلقي بجسدها المضطرب الواهي النحيل على السرير ، وتجهش بالكاء .٠٠

وطال استلقاؤها على السرير ، وطال بكاؤها ..

كالاطفال • كالاطفال •

كانت تعلم ان الكارثة النازلة بها رهيبة مروعسة دهياء و فهي زوجة رجل لا تحبه ، وهي حبيبة رجل محرم عليها و ليس لها ان تخون زوجها ، ولا لها ان تنزع حب ماجد من صدرها و

هي لا تستطيع ان تنزع ذلك الحب المتأصل في صدرها منذ الصغر • لا تستطيع ان تبعد طيف ماجد عن وسادتها ، لا تستطيع ان تنتزع صورة ماجد من حبية عينها • لا تستطيع ذلك • لا تستطيع ••

وغرقت ناهدة في آهاتها ولوعاتها وشوقها ودمعها وحنينها • ولم تستفق من ذكرياتها الرهيبة الاعلى صوت الخادمة تناديها من خارج الغرفة: سيدتي ! • • ان سيدي يدعوك اليه • •

وتمتمت دون ان ترفع رأسها عن الوسادة : انسمي قادمة اليه •

نهضت لتغسل وجهها ، وتسرح شعرهـــا ، وترش وجنتيها بالابيض ، لتخفي معالم الكآبة والحزن والالم ، ثم تشخص الى غرفة زوجها .

وحاولت جاهدة ان ترسم على شفتيها ابتسامة تبعد بها آثار الدموع عن عينيها •

وتقدمت مـن سرير زوجهـا هامسة: ما بك يـا

سليم ؟

وهمس سليم : اين كنت يا حبيبتي ؟ تعالي • تعالي اجلسي قربي •

وتقدمت منه تمسك بيده الباردة وتهمس: ها انا بين يديك يا زوجي العزيز .

قال: اجلسي • اجلسي هنا • هنا قربي يا ناهدة • وجلست • لقد جلست هناك قربه ، حيث اشـــار عليها ، على السرير •

وأمسك سليم الراشد بيد زوجته المرتجفة هامسا : هل تعلمين يا ناهدة ان هذه اللحظة ، اللحظة التي تجلسين فيها قربي ، هي من اسعد لحظات حياتي ؟ • انت عند سليم الدنيا باسرها • اذا خسرتك يوما ، فانا ساخسر الدنيا كلها •

وهمست: وانت عندي الدنيا باسرها يا سليم • قالت ناهدة هذه الكلمات القليلة ، وهي تعلم انها كاذبة •

واغمضت عينيها ، وهمست في سرها : سامحني يا رب • سامحني اذا ما نطقت بالكذب ، وانا التي لم تعرف الكذب في حياتها • انت تعلم يا الهي انني مضطرة السي النطق بغير الحقيقة الناصعة البياض •

وتمتم سليم الراشد: كل ما اطلب من الله الآن يا

ناهدة ، هو ان يقدرني على مكافأتك ، انني اطلب منه عز وجل ان يساعدني على ان ارد لك الجميل ، لقد كنت ، ولا تزالين ، الزوجة المخلصة الوفية ، وكنت لا تزالسين حبيبتي ، وزوجتي ، وممرضتي في آن واحد .

انك لتدفنين شبابك مع رجل مشلول ، ملقى فــــى السرير ، لا يستطيع ان يمسك بيدك ويسير بك الـــى المنتزهات، ولا ان يتأبط ذراعك ويخرج بك الى النوادي، والمجتمعات ، وزيارات الاهل ، والاقارب ، والاصدقاء ، انني مقدر تضحيتك يا حبيبتي ، انني مقدر اخلاصك ، ووفاءك ، وجميلك الذي سأحمله معى الى القبر ،

وتمتمت ناهدة ، والدموع تملاً عينيها النجلاوين : غدا ستشفى يا سليم ، انت لن تظل طويلا على هـــــذه الحال ، وسنعود الى الخروج معا الى المنتزهات ، والــى النوادي ، والى زيارة الاهل ، والاقارب ، والاصدقاء .

قال ، وهو يشد يدها : اقول لك الحقيقة يـــا ناهدة ، هي انني اتوق الى الشفاء ، كما يتوق كل مريض، الا ان رغبتي في الشفاء ، لا تتوقف عند حد امنيتي في النهوض من هذا السرير والسير على قدمي ، بل هـــي تنعدى هذا الحد الى حدود ابعد وارحب ، انني اتــوق الى الشفاء ، كي ارد لك الجميل ، كي اعوض عليك مـا فاتك من نزهات ، وراحة ، وسعادة ، واسقار ، وهناء ،

ولكن ، هل يحقق لي الله هذه الامنية الهائنة العذبة ؟ هل يمن الله علي بالشفاء ، ويساعدني على ان ارد لك الجميل ؟ أم تراني سأرحل عن هذا العالم الفاني ، حاملا جميلك معي في عنقي الى القبر ؟ الست ادري ٠٠٠ لست ادري ٠٠٠

قالت ، ويدها لا تزال في يده: ان الله تعالى كريم سيخي يا سليم ، انت ستشفى ، وستعود الى السير علسى قدميك ، وستستعيد عافيتك ، وتتأبط ذراعي ونسسير معا ، • • • ستعود الى سيارتك تقودها ، وسنعود السسى تسلق الجبال بها • اطمئن اننا سنعود مرة ثانية الى تسلق الطريق الى شتوره لحضور الحفلة • ولكسين دون ان تتدهور بنا السيارة هذه المرة •

قال وهو يبتسم: قولي لي يا ناهدة ، هل ستعودين يوما الى الجلوس قربي وانا اقود السيارة ؟ الا تخافين من ان تندهور بنا السيارة مرة ثانية ؟

قالت: لا • • اطمئن • ما حدث في المرة السابقة لن يتكرر مرة ثانية • انا سأظل قربك مدى الحياة •

فعاد الأسف يخط سطوره السوداء فوق جبينه الاصفر الواهي، وهمس: ولكن هيهات ال تتحقق هذه الامنية يا ناهدة ، يلوح لي ان الله تعالى حكم علي بالشلل مدى الحياة ،

فشدت اصابعها اصابعه وهمست : لا • اطمئن يا سليم • انت ستشفى • ان الدكتور ماجداً زهران اكد لي شفاءك •

فلمعت الفرحة ، من خلال الامل ، في عينيه ، وهمس بتساؤل ملحاح : صحيح ؟ صحيح يا ناهدة ؟ وماذا قبال لك الدكتور ماجد ؟ قولي لي يا حبيبتي ، ماذا قال لك ؟ اصدقيني الخبر ، لا تكذبي علي ، قولي لي الحقيقية الناصعة البياض ، مهما كانت هذه الحقيقة مؤلمة رهيبة ، وثقي انني سأكون قادرا على احتمالها ، ماذا قال ليك الدكتور ماجد ؟ هل هناك امل في شفائي ؟ . .

فهمست ، وهي تشد يده: اطمئن يا سليم • اطمئن، ان الحقيقة ليست مؤلمة كما يخيل اليك ، لا • انني اؤكد لك انك ستشفى • الدكتور ماجد طمأن قلبي ، وقد اعلن لى ان شفاءك مستطاع •

قال: كم هو شهم ، نبيل كريم، هذا الطبيب ، يسا ناهدة ، ان املي به ، بعد الله ، كبير جدا ، يخيل السبي انني سأشفى على يده ، ان ثقتي به كبيرة ، لا اعلم لماذا شعرت بان هذا الطبيب سيكون قادرا على شفائي ،

قالت: هذه هي الحقيقة يا سليم • ان الدكتور ماجلاً وهران سيكون قادرا على شفائك • انا اؤكد لك ذلك • فهمس: ان شاء الله • • • ان شاء الله •

وكان الليل قد بسط جناحه الاسسود على لبنان ، وكان الظلام في قلب ناهدة اشد سواداً من ظلام ذلسك الليل ، فنهضت لتقول: انا سأهيىء لك العشاء بيدي يا سليم ،

وهمس: شكرا يا حبيبتي ٥٠ شكرا ٥ وأسرعت بالخروج من الفرفة ، لتدخل الى المطبخ

وتساعد الخادمة على تهيئة العشاء ٠٠٠

وبعد قليل عادت الى غرفة زوجها حاملة له العشاء بيدها .

وجلس سليم الراشد في سريره يتناول العشــاء بشمية لم يعرفها من قبل ٠

وجلست ناهدة قربه تسايره وتمازحه ، متظاهـــرة بالفرح والسرور ، والفرح والسرور بعيدان عنها بعـــد الارض عن السماء ...

وهمس سليم ، وقد انتهى مــن تناول طعامــه : وانت ؟٠٠ الا تريدين ان تتناولي طعام العشاء ٢٠٠

قالت: لقد تناولت طعام العشاء الآن ، وانا اعد لك الطعام .

قال: والقهوة ؟ الا تريدين ان تتناولي القهوة معي؟ قالت: سنتناول القهوة معا • ان الخادمة تهيىء لنا القهوة •• واذا بالخادمة تطل حاملة لهما القهوة .
وراحت ناهدة ترشف القهوة ، وهي تفكر بماجد .
كانت قرب زوجها بالجسد ، وكانت قرب حبيبهــــا
روح ٠٠٠٠

وراح سليم الراشد يمازح زوجته ويسايرها . ولاح له منها انها في حال شرود ، فهمس : ما بك يا ناهدة ؟٠٠ اراك شاردة الذهن يا حبيبتي . هل هناك ما يؤلمك ؟٠٠٠

قالت: لا ، أبدأ يا سليم • الا انني اشعــر بالتعب • سأدخل الى غرفتي واستسلم للرقاد •

قال: كما تريدين يا حبيبتي .

فنهضت لتقول: فلتصبح على خير يا سليم • طابت ليلتك يا • • يا حبيبي •

وخرجت كلمة «حبيبي» من بين شفتيها قاسية جافة ، لا عطف فيها ، ولا شوق ، ولا حنين .

وهمس: فليغمر الله نومك بالاحلام الهانئة الوارفة يا حبيبتي، تعالى و تعالى اقبلك قبل ان استسلم للرقاد. واقتربت منه لتطبع على جبينه قبلة باردة و

وطبع هو على خدها قبلة ملتهبة حمراء ..

واسرعت بالخروج من غرفته لتدخــل الى غرفتها ، فتنزع عنها ثيابها ، وترتدي ثياب النوم ، وتستلقي فــي سريرها ٠٠

## الفصال عاشر

لم تستطع ناهدة زوجة سليم الراشد الرقاد طيلة ذاك الليل البهيم •

لم تستطع ان تجذب الكرى الى مقلتيها • وكيف تنام ناهدة ؟٠٠

كيف تستسلم للرقاد، وطيف الحبيب يحوم فــــوق وسادتها الناصعة البياض ؟٠٠

ومدت يدها الى علبة التبغ، الملقاة فوق المنضدة قرب السرير ، لتلقى بلفافة بين شفتيها ، وتنضرف الى التدخين، والى التفكير ••

وراحت ناهدة تستعيد في مخيلتها الذكريات الافلة المؤلمة الرهيبة ، راحت تستعيد في اذنها كلمات ماجـــد العذبة الشجية ...

وبدأت الدموع تتدحرج على وجنتيها النديتين الجميلتين .

كانت تبكي كأنها طفل صغير حرم من امه و كانت كأنها عصفور جريح وقع بين يدي الصياد و كانت كالزهرة المتأهبة للذبول و كالفراشة المحتضرة ، وهي تحوم حول السراج و وطال تفكيرها وطال بكاؤها ، وطال عذابها

ودقت الساعة معلنة انتصاف الليل ، وزوجة سليم الراشد لا تزال مستلقية في سريرها تدخمون ، وتفكر ، وتمكى وتسكى .

وشعرت بشوق بعید شاسع رحیب یلف روحهـا ویغمر قلبها ۰

انها لتشتاق الى ماجد •

این هو ؟

ماذا يفعل ماجد الآن ؟

اتراه لا یزال ساهرا مثلها ، یفکر ، ویدخسس ، ویبکی ؟٠٠

ومدت يدها الى سماعة الهاتف ، ترفعها الى اذنها وتدير الارقام ، وتهمس : آلو ٠٠٠ ماجد ٢٠٠

وتعالت همسات ماجد في اذنها: ناهدة ؟٠٠

فهمست: الا تزال ساهرا يا ماجد؟

وهمس ماجد عبر الاسلاك: وهل استطيع ان انام،

وقد وقفت منك على الحقيقة المؤلمة ، الجارحة ، الرهيبة يا ناهدة ؟٠٠

قالت: وانا ايضا لم استطع الى النوم سبيلا يا ماجد ليتني لم ارك وليتك لم تعد الى لبنان يا ماجد، ليتك اقمت العمر في فرنسا و كان جرح قلبي قد بدأ يندمل والا ال ما حدث فتح في هذا القلب الموجع العاني جراحا جديدة و

قال: ما حدث لك ، حدث لي يا ناهدة • وما نزل بك ، نزل بي • جراح قلبك ليست بأعمق من جراح قلبي، ودموعك ليست باسخى من دموعي ، وعذابك ليس بارحب من عذابي • لقد تساوينا يا ناهدة بالجراح ، وبالعذاب ، وبالدموع •

قالت: اه من هذا العذاب المؤلم الرهيب يا ماجد ، اه من هذه الحراح ، اه من هذه الدموع ، انني لأتمنى ان افقد عيني لارتاح من دموعي ، اتمنى يا ماجسد ان يتوقف هذا القلب عن النبض لارتاح من جراحه ، اتمنى ان يخمد هذا الجسد وتنطفى، شعلته ويصبح ترابا، لارتاح من آلامى وعذابى ،

قالت ناهدة هذا ، واجهشت بالبكاء .

وتكسر نواحها وانينها في اذن ماجد ، عبر اسلاك الهاتف ، فبكى.وهمس : كفى تعذبي قلبي ، از دموعك

تزيد النار اتقادا فسي قلبي ، ونواحك يضرم الالم فسي فؤادي ، وانينك يزيد جراحي نزذ • لقد حكم إلله علينا بالفراق الابدي ، ويجب ان نذعن لحكمه تعالى •

قالت: ماجد، لقد احببتائ بكل ما في معنى كلمة الحب من معنى بعيد شاسع عميق، وسأحباث الى الابده الى الابده الى الابده والى الابده الى الابده والى الله والمنافقة السعير وحبائ سينزل معيى الى القبر يا ماجده

قال ، والدموع تغمر عينيه: ناهدة! حبنا هذا مبلا امل ، فلنبتعد عن نار هذا الحب المحرقة ، ولندفن ذكرياتنا المؤلمة في قلبينا ، لماذا نعذب هذين القلبين بما لا فائدة منه ؟ لماذا نسكب النفط فوق الناريا ناهدة ؟ لماذا نلقي بالحطب فوق المحرقة ؟ انسي يا ناهدة ، يجب ان تنسي الماضي ، وكل ما حفل به الماضي ، من ذكريات دامعة دامية رهيبة ،

فتمتمت ناهدة ، والعبرات تكاد تخنق صوتها : اتدعوني الى النسيان يا ماجد ؟ كيف تريدني ان انسى وانت امامي في كل لحظة من لحظات حياتي ؟٠٠ كيف تطلب الي ان ادفن الماضي ، وانا اعيش في ذكريات هذا الماضي الافل الجميل ٠ قل لي يا ماجد ، هل تستطيع انت ان تنسى ؟٠٠ هل تستطيع ان تتخلص من ذكرياتك ، ومن

احلام ماضیك ۴۰ اذا استطعت انت ان تنسی ، استطعت انا ان انسی ۰۰

وهمس ماجد: ناهدة إ و و فلنكن واقعيين في الحياة و اي فائدة لنا من الذكريات ؟ ماذا سنجني من الآهات والدموع ؟ و هل استطيعين ان اكون لك ؟ وهل تستطيعين ان تكوني لي ؟ ان الذكريات تزيد الكارثة ثقلا على قلبينا والدموع والانين والاهات لم تكن يوما لتخفف العبء عن كاهل الانسان و طريقنا ليس واحدا يا ناهدة و فليسركل منا في طريقه ، مبتعداً عن الاخر و

قالت : لا م لا يا ماجد ، لا م لا تفكر بالهرب ان الهرب لا يحل المعضلة ، ان البعاد الان يزيد الالم ألما في قلبينا ، والدمع دمعا في عيوننا .

قال : ما العمل اذن يا ناهدة ؟٠٠

قالت: فلنترك للايام ان تندبر امرنا • نحن سنظل كما نحن ، اراك وتراني ، واتحدث اليك وتتحدث الي كل يوم • انني لاكنفي من الايام بالنظرة وبالكلمة •

قال : ولكنني اخشى ان يجنح بنا قلبانا الى ابعد من النظرة ومن الكلمة • ان لقاءنا يزيدنا شوقا ونارا وهياما • البعاد هو الحل الوحيد للمعضلة يا ناهدة • انسا سأبتعد عنك • لن تري وجه ماجد بعد الان • سأعود الى فرنسا • وسأقضي ما بقي من عمري بعيدا عنك وعن لبنان •

فزعقت زوجة سليم الراشد: لاه. لا و لا يا ماجد. لا تفكر بالبعاد، لا تفكر بالسفر !..

قال: العودة من اول الطريق ، خير منها في اخره. انا ساعود الان من اول الطريق يا ناهدة ، لأنني اخشى ان اعجز عن العودة ، اذا ما توغلت فيه . .

قالت: وكيف تتخلى عني ؟٠٠ كيف تستطيع ان تلقي بي في النار، ثم تدير لي ظهرك، وتذهب في سبيلك؟ اتتركني فريسة للناريا ماجد ؟٠٠ اتهون لديك ناهدة؟ الا ترحمها ؟٠٠ الا تشفق عليها ٢٠٠

قال: اذا كنت افكر بالسفر، فما ذلك الآلانني الحبك واشفق عليك و انني اشفق عليك وعلى نفسي، على قلبك وعلى قلبي يا ناهدة •

فهمست: والمريض المشلول الذي تعالجه ؟٠٠ سليم الراشد ؟٠٠ زوجي ؟٠٠ ماذا سيحل به وقد توقفت عن معالجته يا دكتور ؟٠٠ وهل يسمح لك ضميرك بالهرب من الميدان ، وانت الجندي الذي تحارب الداء ، وتحاول الانتصار عليه ؟٠٠

قالت هذا ، وهي تحاول ان تثنيه عن السفر • وهمس : ناهدة ا • انا اريد الابتعاد من اجل سليم الراشد ايضا • من اجل هذا الرجل الشهم النبيل الذي غمرك بالحب وبالعطف وبالمال • هذا الرجل الذي تحملين

اسمه ، ما هو ذنب سليم الراشد كي نطعنه في الظهر ؟٠٠ يجب ان تحافظي على شرف الاسم الذي تحملين يا ناهدة و قالت : ومن قال لك انني سامرغ هذا الاسم في الوحول يا ماجد ؟٠٠ من قال لك انني ساطعن زوجي في ظهره؟ من قال لك ان ناهدة ستسلكسبيل الخيانة والغدر؟٠ اطمئن ٠ ان ناهدة عاشت حياتها شريفة ، وستظل شريفة مدى الحياة ٠

قال: انا اعلم انك عشت حياتك شريفة ، ولذلك فقد عزمت على الابتعاد عنك لتظلي شريفة كالطهر ، ناصعـة كالثلج ، زكية كالزنبقة الفواحة العبير .

قالت: ان قربك مني يزيدني قوة وصمودا في وجه العاصفة يا ماجد • لا تتركني • لا تبتعد عني • ارجوك • ارجوك ورجوك يا ماجد ؟ واستحلفك بأعز من وما لديك •

وعادت الدموع تغمر عينيها · وعادت الآهات تتكسر على شفتيها ·

واجهشت بالبكاء ٠٠

وهمس ماجد ، وقد اشفق عليها: ناهدة ! • • لا تعذيبني ببكائك • ارجوك يا ناهدة ان ترحميني ، وترحمي نفسك •

قالت بألحاح وباصرار: انت لن تسافر. هنا ستظل. اذا كنت لا تزال تحفظ لي في قلبك ذرة من حب وهيام، اقمت

قرب*ي* •

فصمت ، وقد ادرك انه عاجز عن الابتعاد عن ناهدة. هو اشد رغبة منها في اللقاء ، لن يستطيع الابتعاد عنها ، لن يستطيع ...

وعادت ناهدة الى الكلام ، لتقول بعد صمت قصير: ماجد ! • • سأراك غدا • اليس كذلك ؟ • •

قال: لست ادري • لست ادري يا ناهدة ••• قالت: ان زوجي يقيم منك على اتنظار • لقد وعدته بمواصلة معالجته ، وعليك ان تنفذ وعدك •

قال: سأجرب ان انفذ هذا الوعد .

قالت: انني استحلفك بحياتي • الا تزال حياة ناهدة عزيزة على قلبك يا ماجد ٢٠٠٠

فهمس: حياة ناهدة اعز واغلى عندي من حياتي • قالت: اذن ستكون عندنا غدا عند الظهر • سأتناول طعام الغذاء معك •

فحاول الاعتذار • قال : لا • ارجوك يا ناهدة ان تعفيني من تناول الطعام • سأحضر لمعالجة زوجك في الساعة الثالثة بعد الظهر •

قالت: لا ٠٠٠ ستكون هنا في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر • وسأكون في انتظارك لنتناول طعام الغداء معا• قال: لا ٠٠ ارجوك • • ارجوك • •

قالت: الى اللقاء غدا • سأكون في انتظارك يا ماجد.

قال ، بعد تردد: ليكن ما تريدين ٠

وهمست: طابت ليلتك يا ماجد .

قال: الى اللقاء ٠٠

وألقى الدكتور ماجد زهران بالسماعة من يده، وتمدد نى سريره محاولا النوم •

الا انه لم يستطع الى النوم سبيلا .

كلمات ناهدة اضرمت الشوق في روحه ، والنار في قلبه ، وابعدت عن عينيه الكرى ، وعن رأسه الراحة والهناء ولم يستطع الدكتور ماجد زهران ان يستسلم للنوم،

الا والفجر يغمر بيروت بنوره الزاهي الزاهر الجميل ٠٠ ونام ٠ نام ليحلم بحبيبته ناهدة ٠ حتى في النوم لم يستطع ان يبعد طيف ناهدة الحبيبة عن عينيه ٠٠

واستفاق الدكتور ماجد زهران في الساعة الثامنة من الصباح ٠٠٠

ووثب من السرير ليرتدي ثيابه على عجل ، ثم يتناول القهوة والطعام ، ويسرع بالخروج من الدار الى عيادته ، وهو يفكر بحبيبته ناهدة ...

وراح ماجد يفكر بكل ما قالت ناهدة • كانت كلماتها العذبة الشجية تتردد في اذتيه فيطرب لها • وكانت همساتها تتجاوب في خاطره ، فيحن ويشتاق

اليها ٠٠

واحتار ماجد في امره • ماذا عليه ان يفعل الآن؟ هل يبتعد عن ناهدة ، وفي البعاد ألم ودمع وعذاب • ام يظل قربها ، وفي القرب لوعة وشوق وحنين؟ • ويله اذا ابتعد عنها •

وألف ويل له اذا اقترب منها •

ليس يدري ماذا عليه ان يفعل الان ، ليس يدري ٠٠ ومضى في عمله بتعب وعناء وهو يفكر ٠

وعندما بدأت الساعة تميل الى الواحدة بعد الظهر، ازداد الدكتور ماجد زهران ألما وتفكيرا: لقد دعته ناهدة الى تناول طعام الغداء • هل يستجيب دعوتها ؟ هل يتناول الطعام على مائدتها ؟ • •

لا ۱۰۰ اجل ۲۰۰

واحتار فی امره ۲۰۰۰

واستقل سيارته وأطلق لها العنان بدون ان يعلم الى اين سيتجه ٠٠

واذا به يرى السيارة تنوقف عن المسير امام دار سليم الراشد . لقد قاد سيارته الى تلك الدار وهو في حاك شرود وذهول ...

وترجل من السيارة حاملا حقيبته الطبية • وهي ودخل الى تلك الدار ، ليجد ناهدة في استقباله، وهي

شاحبة الوجه ، ذابلة العينين ، صفراء الجبين . وارتسمت على شفتيها ابتسامة واهية لا لون لها ولا ضماء ...

> واقترب منها وهو يرتجف ٠٠ لماذا كان يرتجف ؟

> > ليس يدري ٠

ومد يده الباردة يصافحها • • وتصافحت اليدان المرتجفتان على وهن وعياء •

وهمست ناهدة ، وهي تشد يده : كنت على يقين من انك ستحضر يا ماجد • الان علمت ان حياتي لا تزال عزيزة عليك •

وارتسمت على شفتيه ابتسامة كابتسامتها ، ابتسامة واهية شاحبة صفراء ، وهمس : كنت اتمنى ان تعفيني من هذه الدعوة يا ناهدة .

وامسكت بيده هامسة: تعالى ، ان الطعام جاهز ، قال: لا ، سأمد زوجك بالادوية والمصول أولا ، قال هذا ، وسار الى غرفة سليم الراشد ، وكالعادة استقبله سليم الراشد بالترحيب الشديد ، وانصرف ماجد الى معالجة المريض المشلول ، ، وعندما انتهى من معالجته ، التفت سليم الراشد الى زوجته ليقول: ايكون الطعام جاهزا يا ناهدة ؟

قالت: اجل

قال: تناولا الطعام ثم عودا الي • ستتناولان القهوة معي ، أليس كذلك ؟

ودهش الدكتور زهران • سليم الراشد يعلم ان زوجته دعته لتناول الطعام ؟

والتفتت ناهدة الى ماجد لتقول: تفضل يا دكتور و وهمس سليم مازحا: أرجو ان تعذرني يا دكتور لانني

لا استطیع النهوض من السریر لمشارکتکما الطعام . وابتسم ماجد ، وهمس : ارجو ان تستطیع تناول

الطعام معنا خلال اسابيع قليلة ايها السيد سليم .

وهمس سليم: سيتم لي ذلك بمساعدتك يا دكتور . وسارت ناهدة الى قاعة الطعام .

وسار ماجد قربها ٠٠٠

وهمس ماجد وقد ابتعدا عن غرفة سليم: هل اطلعته على دعوتك اياي ؟

وابتسمت ناهدة وهمست : اجل • • انا لا اخفي عن زوجی شیئا • لقد اخبرته کل شیء • •

ووجم ماجد . وهمس باستفهام: كل شيء ٢٠

قالت: اجل ٥٠ كل شيء ٥٠ كل شيء ٠

وكانا قد وصلا الى قاعة الطعام فدخلا ٠٠٠

وجلست ناهدة الى المائدة ، ودعت ماجدا للجلوس

قربها ٠٠

وجلس وهو شارد الذهن ، قلق الخاطر ، مضطرب الفؤاد ٠٠٠

وعاد ماجد الى الكلام، بعد صمت قصير، ليقول: على ماذا اطلعت زوجك يا ناهدة ؟٠٠

فابتسمت زوجة سليم الراشد ابتسامة واهية صفراء وهمست: الم اقل لك ٢٠٠ لقد اطلعته على كل شيء ٠

قال: والقلق يستبد به: هل اطلعته على علاقتنـــا السابقة ؟•• هل اخبرته كل شيء ؟••

وتلاشت الابتسامة الواهية الصفراء عسن شفتيها، وهمست: ان ما كان بيننا سر مقدس يا ماجد، وهو ليس ملكي وحدي و انه ملكي وملكك و وانا لا املك حق التصرف بهذا السر وحدي و ليس لي ان اتصرف بما لست املك و ثم زوجي لا يستطيع ان يبسط سلطانه على ماضي و ان ماضي لي انا و وليس له ان يطلب مني ان اؤدي له حسابا عنه و ان زوجي لا يستطيع ان يبسط سلطانه على سوى حاضري فقط و

فتنفس الدكتور ماجد زهران الصعداء .

وتابعت ناهدة كلامها،قالت : لقد اطلعت زوجي على كل ما جرى بيني وبينك ليلة امس ، قلت له : «لقد اتصلت بالدكتور ماجد زهران هاتفيا ودعوته لتناول طعام الغداء

على مائدتنا» • ورحب زوجي بهده الدعوة • فهو يحترمك ويقدرك ، ويحمل لك في صدره كل محبة واكرام •

وصم تماجد، وراح يتناول الطعام، وهو منصرف الى التفكير .

وصست ايضا ناهدة .

ولفهما الصست باجنحته الباردة السوداء .

وكانا يتبادلان النظرات الملتهبة ، من حين الى اخر،

وهما يتناولان طعامهما ٠٠

وانتهيا من تناول الطعام ٠

ونهضا ليدخلا الى قاعة الاستقبال .

وهناك ، في تلك القاعة الفخمة الرياش الانيقة ، الرحبة الجميلة ، جلست ناهدة قرب ماجد ، والشوق يغمرهما بوشاحه الواسع الفضفاض .

وترقرقت الدموع في العيون الاربع ، وهي متشابكة النظرات مع نظرات فيها الف معنى ومعنى ، والف حديث وحديث ، وطال صمتهما ...

واكتفيا من الحب والهوى بالنظرات •

ولم ينبس احدهما بكلمة ، لا ناهدة تكلمت ، ولا

واقبلت الخادمة حاملة لهما القهوة ، فالتفت ماجد الى ناهدة هامسا : لقد دعانا زوجك الى تناول القهوة فسى

غرفته ، علينا ان نستجيب دعوته يا ناهدة . والتفتتناهدة الى الخادمة لتقول : خذي القهوة الى غرفة سيدك .

وسارت الخادمة بالقهوة الى غرفة سليم الراشد • ولحق بها ماجد وناهدة •

وجلسا في غرفة سليم، يرشفان القهوة معه ويتحدثون.
وعندما انتهوا من رشف القهوة، نهض الدكتور ماجد
زهران مودعا ٠٠

وخرج من القاعة ... ولحقت به ناهدة ...

وسارت ناهدة قرب ماجد الى الباب الخارجي ٠٠ وخرج ماجد من الباب فلحقت به الى الحديقة ٠٠ ودون ان ينبسا بحرف ، وجدا نفسيهما يشخصان الى تلك الشجرة الوارفة الظلال ، ليجلسا تحت اغصانها على لهفة ، وشوق ، وهوى ، وحنين ٠٠٠

## الفصل كادي عشر

تعددت زيارة الدكتور ماجد زهران الى دار سليم الراشد ٠٠٠

وتعدد اجتماع ماجد بناهدة على خلوة وانفراد • • ولم يعد الدكتور ماجد زهران يتردد في عيادة سليم الراشد • لا • فقد اصبح الطبيب ينتظر موعد زيارة الرجل المشلول بفارغ صبر ، ليشاهد حبيبته ناهدة •

وكثيرا ما يحضر الدكتور ماجد الى دار سليم الراشد قبل ان يحين موعد الزيارة ، وتكون ناهدة بانتظاره ، فتمسك بيده لتسير واياه ، اما الى غرفة الاستقبال ، واما الى الحديقة .

وهناك \_ في قاعة الاستقبال ، او في الحديقة \_ يجلس الحبيبان ليتبادلا احاديث الحب والهوى والغرام . ويستعيدا ذكرياتهما الهائة الافلة الجميلة .

وارتاح العاشقان المتيمان الى مصيرهما ، وهما في

مأمن من وقوع عيني الزوج المخدوع عليهما والله سليما الراشد المشلول لا يستطيع ال ينهض من السرير ليدهم زوجته وحبيبها في خلوتهما الهائة السعيدة ولم تعد ناهدة تكتفي بالجلوس قرب حبيبها ماجد في الحديقة ، وفي قاعة الاستقبال ، لا سيما وهي تخشى ال تقع عينا الخادمة عليهما ، فدخلت به ذات يوم الى غرفتها ، واوصدت وراءها الباب ..

وجلس الطبيب الحبيب قربها ..
وجلس الطبيب الحبيب قربها ..
وتماسكت اليدان على حرارة وارتجاف ،
وتشابكت العيون الاربع على شوق وهوى ونار ..
وطالب جلستهما واليدان متماسكتان والعيون

وهمست ناهدة ، وهي تشد يد ماجد وتغرز عينيها في عينيه : هذه هي غرفتي يا ماجد • لو لم تظلمنا الايام ، لكانت هذه الغرفة غرفتنا ، غرفتي وغرفتك • كم كنت اتمنى ان تكون انت شريكي في هذه الغرفة ، وان يكون سريري هذا سريرك •

وأدمعت عينا ماجد، وهو يحوّل نظره عن عيني ناهدة الى ذلك السرير الوثير .

هذا السرير هو سرير ناهدة ، وسرير زوجها ايضا ٠٠

ما اقسى الايام على قلوب العاشقين • لقد ظلمت. الايام ، وظلمت ناهدة ايضا •

وعادت ناهدة الى الكلام لتقول: على هذا السرير استلقي كل ليلة لأفكر بك يا ماجد • الا تصدقني ٠٠٠ سل هذه الوسادة البيضاء • سلها تقل لك كل شيء ، وتخبرك كم ذرفت ، وكم تذرف ناهدة من الدموع كل ليلة ، وهي تفكر بك ، وتناجي طيفك الحبيب الذي يحوم حول هذه الوسادة •

وتدحرجت الدموع من عيني الدكتور ماجد زهران ، وهمس: انني اعلم كل شيء يا ناهدة • اعلم انك مثلي ، تقضين الليالي ساهرة في سريرك تفكرين، وتبكين، وتناجين ماجدا • ولكن ماذا عسانا ان نفعل حيال حكم الايام الظالم القاسى الرهيب ؟••

قالت: يخيل الي يا ماجد ان الايام التي ظلمتنا وقست في حكمها علينا ستنلنا يوما امانينا العذاب و لا بد لنا من تحقيق امالنا واحلامنا وامانينا يا ماجد و نحن لن نرحل عن هذه الارض الفانية قبل ان ننال كل ما نصبو اليه وتنمناه و

فوجم ماجد زهران ، ماذا تقول ناهدة ؟٠٠ هــل جنت ؟ كيف ستنيلهما الآيام امانيهما ، وقد اصبحت لرجل غيره ؟٠٠

وكأن ناهدة ادركت ما يجول بخاطر ماجد ، فشدت يدها يده وهمست : لا يا ماجد ، لا ، انا لن اسير في طريق الخيانة الزوجية • ما هذا قصدت ، انا لن اخون زوجي• لن ارتكب هذه الجريمة المروعة الرهيبة • ان الموت اهون لدي من ارتكاب هذه الجريمة • انت قربي الآن ، ونحن وحيدان هنا • ليس ثمة من يرانا • ولا هناك من يسمع همساتنا - اننى اتمنى اذ اضمك الى صدري -اتمنى ان اعانقىك ، ان اقبلىك ، ان القى برأسى الواهبي الى صدرك ، كما كنت افعل عندما كنا نجلس في الغابة الخضراء، قبل ان ارتبط بأي قيد . الا انني لن افعل ٠٠ تصور يا ماجد اي عذاب هو عذاب امرأة تجلس قرب حبيبها على وحدة وانفراد ، دون ان تستطيع تقبيله ، ودون ان تستطيع تطويقه بذراعيها ، انني اتعذب يا ماجد ، انني احترق ، انني اذوب كما تذوب الشمعة تحت وطأة النور ٠٠ وانا على استعداد لاحتمال هذا العذاب الموجع الاليم ، انا على استعداد للاحتراق ، انا على استعداد للذوب ، للموت • ولكنني لست على استعداد لارتكاب جريمة الخيانة الزوجية • قلت لك انني اشعر باننا سنحقق امانينا العذاب ، وبانني سأكون يوما لك ، وبانك ستكون يوما لي و ولكن كيف ؟٠٠٠ ومتى ٢٠٠٠ وابن ٢٠٠ لست ادري ١٠٠

فشدت يد ماجد يد ناهدة وهمس : عذابك يا ناهدة هو عذابي نفسه ، وألمك ألمي نفسه . انني لأضحي بحياتي من اجل قبلة من شفتيك • اضحي بعمري من اجل غفوة على ذراعيك • الا انني لن اكون السبب في تدهورك، وفي انزلاقك ، وفي ارتكابك جريمة الخيانة . لا يا ناهدة. لامه انا لا اريدك زوجة خائنة . اريدك وردة ذكية فواحة الثبذا، اريدك زنبقة ناصعة البياض، فواحة العبير • هكذا اريدك وهكذا ستظلين ٥٠ تسألينني متى ٢٠٠ واين ٥٠٠ وكيف ؟٠٠ سنحقق امانينا الهانئة الجميلة ٢٠٠ اقول لـك الحقيقة يا ناهدة هـو اننسي انها ايضها اشعر بمها تشعرین ، اشعر باننا سنحقق یوما امالنا ، اشعر باننی سأكون يوما لك ، وبانك ستكونين يوما لى ، ولكن ليس هنا • ليس على هذه الارض الفانية يا ناهدة • ان روحي كانت وستظل ملكا لك وروحك كانت وستظل ملكا لى، اما جسدانا فهما بعيدان عن بعض ٠٠ واذا كان هذان الجسدان الترايان قد عجزا عن الاتحاد على هذه الارض، فان روحينا لن تعجزا عن الاتحاد هناك في السماء .

قالت: ماجد إ • • انني لأكنفي من دنياي بقربك • يكفيني قربك يا ماجد ، يكفيني انني اراك كل يوم ، وانني اجلس قربك كل يوم ، وانني اسمع صوتك الحبيب كل يوم • وكل ما اطلب من الله عز وجل ان يديم لي هـذه

النعمة ، نعمة مرآك كل يوم يا ماجد .

قال ، والدموع تموج في عينيه : «حتى هذه النعمة لن تدوم يا ناهدة ، نحن سنضطر قريبا الى الابتعاد عن بعض» ، فوجمت ، وهمست : لماذا ؟ ، لماذا يا ماجد ؟ . .

قال : لأن زوجك بدأ يسير في طريق الشنفاء .

وذعرت ناهدة.وهمست: لاه. لا يا ماجد، لا ..

لا اربده ان یشفی ۰۰ لا اربد ان ینهض زوجی من السریر ۰۰ دعه فی مرضه ۰۰ دعه فی شلله سالم یجب ان یظل مشلولا ۰ لن یشفی سالم ۰۰ لن یشفی ۰۰

واجهشت بالبكاء .

وصمت ماجد •

وراح يفكر بصمت بارد ، موحش ، كئيب ، في حين كانت ناهدة تمسح دموعها بمنديلها الناصع البياض وهي تتمتم : لا اريده ان يشفى ٠٠ سليم يجب ان يظل مشلولا٠٠ ليس له ان ينهض من السرير ٠٠ لا تشفه يا ماجد ٠

ومضى الدكتور ماجد زهران في تفكيره ، بدون ان ينبس بحرف •

فكأن رأيه من رأي ناهدة •

كأنه يوافق ناهدة على ما تقول •

ناهدة على حق سليم الراشد يجب ان يظل في السرير، يجب ان يظل مشلولا . يجب ان يظل مشلولا .

مأذا ستكون حاله ؟٠٠ وماذا ستكون حال ناهدة اذا شفى زوجها ؟٠٠

ماذا سيحل به ٢٠٠ وماذا سيحل بها وقد نفض سليم الراشد عنه غبار الشلل ، واستوى على قدميه وسار ٢٠٠ وذعر الدكتور ماجد زهران ، وقد وصل بتفكيره الى هذا الحد ٠٠٠

واجاب نفسه على تلك الاسئلة: ماذا ستكون حاك وحال ناهدة اذا شفي زوجها ؟٠٠ ماذا ستكون تلك الحال ؟٠٠ هو سيخسر ناهدة ، لن يستطيع الخلوة بها ، لن يستطيع الجلوس قربها كما يجلس الان ،

سينقطع عن زيارة تلك الدار ، بعد ان يتماثل رب الدار الى الشفاء ، ويصبح بغير حاجة للطبيب .

وكأن ناهدة التقت بتفكيرها عند تفكير ماجد، فالتفتت اليه لتقول: تصور يا ماجد، زوجي يسير على قدميه ويدخل علينا الان، ليدهمنا معا في جلستنا الهائة الجميلة هذه من تصور زوجي يتقدم مني بقدمين ثابتتين الان ويصرخ بي: «يا مجرمة ٥٠ يا خائنة ، يا فاسقة ، كيف تستبيحين شرفي؟ وكيف تسمحين لنفسك بمجالسة هذا الطبيب الماجن الخليع في غرفتك وعلى سربرك ٩٠٠»

تصور كل هذا يا ماجد فيبين لك أصواب ربي . واستغرق الدكتور ماجد زهران بالتفكير على قلق وحيرة واضطراب ، دون ان يهمس بحرف .

وعادت ناهدة الى الكلام، بعد صمت قصير، لتقول: ان شفاء زوجی سیکون ضربة قاصمة علی قلبینا یا ماجد، ستكون كارثة رهيبة تدك معقل سعادتنا وهنائنا م لقد تعذبنا كثيرا يا ماجد ، وذرفنا الكثير من الدموع . وها ان السعادة بدأت تطل علينا ، وشفاهنا بدأت تعرف لذة الابتسام ، بعد ان حرمنا من هذه السعادة زمنا طويلا . أتريد ان تعود بنا الى الالام؟ اتريد ان تمسح الابتسامة عن شفاهنا ، لتغمر عيوننا بالدموع مجددا ؟ و لا يا ماجد، لا يا حبيبي • أنا لا استطيع أن أعود إلى الحزن والدمــع والاسى • لا استطيع ان اعود الى الدموع ، لم يعد فيى عينى دموع لاسكبها يا ماجد . لقد جفت الدموع من مقلتي • دعنا في هنائنا وفي سعادتنا ، واترك سليها الراشد في شلله وفي مرضه الدائم . ان الله عز وجل حكم عليه بالشلل • اتريد انت ان تنقض حكم الله القوي القدير ؟٠٠ ولم يجب الدكتور ماجد زهران بحرف ، بل هو مضى

في تفكيره الأليم •

کانت ناهدة تنکلم ، وکان ماجد زهران یفکر .
کان الدکتور ماجد زهران یفکر بما تقول حبیبت .
ناهدة : اتراها علی حق ۴۰۰

ليس يدري ٠٠٠ ليس يدري ٠٠٠

وخيم الصمت الرهيب على الاثنين • على ماجد وعلى ناهدة ••

واخيرا ، وبعد صمت طويسل ، امسكت ناهدة بيد حبيبها ماجد لتقول : على ماذا عولت يا ماجد ٢٠٠ مساذا ستفعل ٢٠٠

فهمس ، بألم وقلق وحيرة وارتباك: لست ادري ٠٠٠ لست ادري يا ناهدة ٠٠٠ دعيني افكسر بالامر ٠ انا لا استطيع الان ان افكر، لا استطيع ان اجمع حطام تفكيري٠ لا استطيع ان اقرر شيئا ٠ دعيني افكر ٠ اتركي لي مجال التفكير والاقرار ٠

قالت: ان الامر لا يحتاج الى تفكير • فليس ثمسة معضلة بحاجة الى حل • كل ما في الامر هو ان سعادتنا بين يديك • ما لك الا ان تتقاعس عن شفاء زوجي لنظل معا، اراك وتراني كل يوم، ونجلس معا كل يوم، وتتحدث وتنعم بهوانا كل يوم •

قال ، وهو شارد الذهن تائه النظرات : والضمير ؟٠٠ ماذا عساني افعل بهذا الضمير الذي يلسع تفكيري ، ويلهب حواسى بناره المحرقة المندلعة اللهيب ؟٠٠

فشدت يده المحمومة المرتجفة وهمست: ان ضميرك سيكون بألف خير • انت لست مســــؤولا عن مرض زوجي • هل انت هو الذي بلوته بالشلل ؟•• ان اللــه حكم عليه هذا الحكم القاسي الرهيب يا ماجد . فما هو ذنبك انت ؟

قال ، بعد تفكير قصير : إن الله ارسل الاطباء السي الارض ليقوموا برسالة سامية مقدسة شريفة يا ناهدة ، مهمة الطبيب تنحصر في شفاء المريض ، واجب الطبيب هو ان يبذل الجهد في دفع الالام والاوجاع عن البشر ، وعلى الطبيب ان يقوم بهذا الواجب المقسدس المفروض ، ان الطبيب يد الله على هذه الارض ، لقد قيل يا ناهدة : ان الله عن وجل يضرب الانسان بيمناه ليتلقاه بيسراه ،

ان الطبيب هو يد الرب اليسرى ، هو اليد التسيي يمسح بها الله الجراح فتبرأ ، ويغمر بها الالام فتشفى ، وعندما يتقاعس الطبيب عن القيام بواجبه ، عندما يخون الامانة المقدسة التي وضعها الله في عنقه ، عندما يحجم عن شفاء مرضاه ، عند ذاك يصبح الطبيب يد الشيطان ، لا يد الله القوى القدير ،

قالت: دعك من هذه الفلسفة الآن • انت لن تخون واجبك ، اذا ما احجمت عن مد سليم الراشد بالبرء • • • قال : تقاعس الطبيب عن القيام بواجبه جريمة يا اهدة • اتريدين ان يكون ماجد مجرما ؟ • •

قالت: اسمع يا ماجد ، انت تقول ان احجامك عن معالجة سليم المراشد جريمة ، وانا اقول لك ان حكمــك على قلبينا بالشقاء اكثر من جريمة • شفاء سليم الراشد سيصرع قلبينا • اتشفى انسانا لتقتل اثنين ؟ • •

فكادت تعود به الى الاقتناع ٠٠٠

والقى الدكتور ماجد زهران برأسه بين يديه ، وعاد الى التفكير العميق ، يستغرق فيه على الم وقلق وعذاب: ناهدة على حق • هل ينقذ انسانا ليفتك باثنين ؟.

لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ مستحيل ٠ هو لن يقدم على هذه الجريمة ، لن يقضي على نفسه وعلى ناهدة ٠٠٠ لن يحكم على قلبها وعلى قلبه بالشقاء مدى الحياة.

لن يمد لسليم الراشد يد الشفاء .

لن يمضي في معالجته .

ما له ولهذه المغامرة ٠٠٠

فليظل سليم الراشد مشلولا كسيحا . وليسعد هو بهوى ناهدة الحبيبة .

تذكر القسم الذي فهت به يوم تسلمت بـراءة الطبيب الطبيب القسم الذي فهت به يوم تسلمت بـراءة الطبيب الطبيب القدس و تذكر شهامة الطبيب ومرؤته و تذكر مهمتك ايها الطبيب و المرؤته و تذكر مهمتك الها الطبيب و المرؤته و المرؤت و المرؤته و المرؤته و المرؤت

المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه و

وادمعت عيناه .

وكاد يضيع عن حقيقته • فهب واقفا ليقول: الـــى

اللقاء يا ناهدة ، الى اللقاء .

قال الدكتور ماجد زهران هذا ، واسرع بالخروج. اسرع بالهرب ، وهو يتمتم في سره: يا رب أنر امامي السبيل الذي يتحتم على السير فيه .

ووصل الى سيارته ليستقلها ويطير بها الى داره٠٠٠ وهناك في الدار دخل الى غرفته ليستلقي على سريره وهو في حال ذعر والم وعذاب ٠

ولم يستطع ان يطيل الاقامة في غرفته • فقد كانت الافكار الممضة المقلقة السوداء تعذبه • واسرع بالخروج من الغرفة الى الشرفة •

وراح ینمشی علی الشرفة ویدخن وهو مرتبك ، قلق حائر ، دامع العین .

ولم يلبث ان عاد للدخول الى الدار ٠٠

ثم خرج من الدار لیستقل سیارته ویطوف بهـــا شوارع بیروت ، دون ان یعلم الی این یسیر ۰

كان يريد ان يتنقل من مكان الى اخر •

يريد أن يهرب من ضميره ٠

يريد أن يخمد صوت ذلك الضمير اللاسع السلادع المحرق المخيف •

الا أنه لم يستطع الهرب،

كان صوت ضميره يلحق به الى حيث يذهب ليعذبه

ويؤنبه ، ويحرق فؤاده بناره المتقدة السعير ٠٠ ووصلت به السيارة المسرعة في المسير الى محلمة الروشة ٠٠

واوقف محرك السيارة الى جانب الطريق • وترجل منها ليسير على شاطىء البحر وهو يفكر ••

وسار ، وجنح عن الطريق العام الى الصخور الناتئة الكبيرة المتعددة الالوان •

وجلس فوق صخرة عالية تتكسر عند اقدامهـــــا الامواج المزيدة ٠٠

واشعل لفافة راح ينفث دخانها في الفضاء ويفكره ومرت امام عينيه صور الامس كشريط سينمائيه وغمرت رأسه الذكريات المؤلمة الدامية الرهيبة هو وشاهد بعين الخيال تلك الغابة الخضراء التي كان يجلس بين حناياها مع ناهدة ه

وشاهد اغصان تلك الشجرة الباسقة التي كانت تحنو عليهما وتظللهما وتبسط فوق رأسيهما اوراقها الخضراء ٥٠ وشاهد ، بعين الخيال ، دار ناهدة في القرية، وداره هو ٥٠ و٠٠ جميع الاماكن التي كان يجلس فيها قسرب حبيبته ناهدة ٠

وسمع ايضا ٥٠ لقد سمع همسات ناهدة ٠ تلسك الهمسات التي كانت ناهدة الحبيبة تشنف بها اذنيه كلما جلسا

معا: يا حبيبي يا ماجد، يا حياتي، يا نور عيني ٠٠ ومر الشريط امام عين خياله ٠٠

وتعالت الهمسات في اذنيه لتختلط بهدير الامواج المتكسرة على اقدام الصخرة الناتئة ٠٠٠

وشعر بدوار ٠٠٠

وأحس برغبة شديدة ملحاح للارتماء في احضـــان تلك الامواج ٠٠

ما له آلا ان يرمي بنفسه بين احضان تلـك الامواج المزبدة المتلاطمة العاتية و •• وينتهي كل شيء •

وأحس بدوار شدید ، وقد وصل بتفکیره الی هذا الحد .

وارتعش : ماذا ؟٠٠ هل يلقي بنفسه بين الاسمواج الصاخبة المتمردة الهوجاء ؟٠

هل ينتحر ٢٠٠

هل يقدم على هذه الجريمة الرهيبة النكراء ٢٠٠٠ ان الانتحار جريمة مخيفة مروعة ، لا تقل جرما واثما عن جريمة القتل ، فهل يصبح الدكتور ماجد زهران محرما قاتلا شريرا ٢٠٠٠

وهمس في سره: لا ٠٠٠ لا ٥٠٠ لن اتنحر ، لـن اكون مجرما ، لن اصبح قاتلا، لن اقف في حضرة الديان الماطلق الكبير ، ويداي ملطختان بالدم ٠

واطمأن بعض الاطمئنان وقد وصل بتفكيره الـــى هذا الحد .

الا ان الافكار المقلقة ، والهواجس السوداء عادت تعصف به وتنشر اماله واحلامه وامانيه في مهب الهواء ... وعاد الى التفكير مجددا : ان موقفه حسرج دقيق ...

ويله اذا قاد سليم الراشد في طريق الشفاء ، وخسر حبيبته ناهدة ، وألف ويل له اذا احجم عن المضي فسسي معالجة سليم الراشد ، وخان الامانة المقدسة التي اقسم على الاخلاص لها والوفاء بها

ان حاله الان لا تختلف عن حال الانتحار .

فهو الان ينتحر ، ينتحر بالتقسيط • فلماذا لا ينتحر دفعة واحدة ، ويخلص من هذه الحياة الشقية التعيســة السوداء • •

وعادت فكرة الانتجار تراوده مجددا وكان منظر الامواج الهائجة المزبدة الهوجاء يغريه بالقاء نفسه بين طياتها ، الا ان ايمانه بالله وخوفه من العقاب بعد الموت ، وشبح الجريمة ، جريمة الانتجار وكل هذه الامور كانت تقعد به عن الارتماء بين احضان الامواج و

كَانَ الدكتور ماجد زهران في معركة دامية رهيبة

ينه وبين نفسه ، كان الامل واليأس في صدره يتصارعان، والايمان والكفر في قلبه يتنازعان ، وكانت افكاره ثائرة متمردة مضطربة صاخبة هوجاء ، تماما مثل تلك الامواج المتكسرة امامه فوق الصخور ...

وطالت جلسته فوق تلك الصخرة الناتئة السوداء . وطال تفكيره ، وبدأت الشمس تتأهب للانحدار الى ما وراء الامواج ، والدكتور ماجد زهران ما زال فــــي جلسته القلقة المضطربة الحيرى .

وبدأت اجنحة الظلام تلف الشاطىء الهادىء المحالم الفسيح و الامواج بدأت تنغمس في حنايا الظلام ومع وشاح الليل الهادىء الساجي بدأ الشموق يتسرب الى قلب الدكتور ماجد زهران ، الشوق المسيناهدة الحسية وو

وادمعت عيناه ، وبدأت الدموع تنحدر على وجنتيه، وهو يحدق بالأفق البعيد ، وبالامواج المتدافعة نحو ذلك الشاطىء الرحيب ، على شوق وحنان ...

وتنازعته في تلك اللحظة افكار متناقضة عديدة : الانتحار •••

الهرب ٠٠٠

السفر الى خارج لبنان ٠٠٠

المضي في معالجة سليم الراشد حتى يتمله الشفاء٠٠٠

الانقطاع عن معالجة سليم . ليظل هو قرب ناهدة . معارب عشرات الافكار دارت في رأس الدكتور ماجـــد زهران في تلك الساعة ...

وبدأ يدرس كل فكرة على حدة:

الانتحار اولا: هل ينتحر ؟٠٠

واجاب نفسه: لا ٥٠ لن انتحر ٠ ليس للطبيب ان يسعى الى الموت وهو عدو الموت ٠ لقد قيل ان الطبيب كان منذ القدم عدو عزرائيل اللدود ، وبين عزرائيل الدود ، وبين عزرائيل والطبيب عداوة بعيدة المدى عميقة القرار ، لن يمسد الدكتور ماجد زهران يده لعزرائيل ، ولن يعقد واياه راية الصلح ٠ الدكتور ماجد زهران لن يسعى بنفسه لمقابلة عدوه اللدود ٠٠٠

واستبعد فكرة الاتتحار ٠٠٠

الهرب: هل يهرب ؟ • • والى اين سيهرب ؟ الى اين سيهرب ؟ وممن سيهرب ؟ • هل يهرب من ناهدة ، وحبها في دمه ، وطيفها في خاطره ، واسمها ابدا على شفتيه ؟ • ناهدة هي نفسه ، هل يهرب من نفسه ؟ •

لا ۱۰۰ لن يهرب ۲۰۰۰

السفر: هل يسافر الى خارج لبنان ؟٠٠ ومــاذا سيفيده السفر ؟٠٠ ان طيف ناهدة سيلحق به الى ما وراء البحار ٠٠٠

المضي في معالجة سليم الراشد ، حتى يتم له الشفاء: هل يقدم على هذه المغامرة ؟٠٠ هل يغامر بقلبه ، وبحبه، وبعاطفته ، وبسعادته ؟

لا • • لا • • سليم الراشد لن يشفى • يجب ان يظل مشلولا كسيحا مقعدا ، ليظل الدكتور ماجد زهران قرب زوجة سليم • • •

ولكن ؟ • • هل يحق للطبيب ان يقعد عن شف\_اء المريض ؟

اذا احجم الدكتور ماجد زهران عن مد يد المساعدة والشنفاء الى سليم الراشد ، فان ضميره سيعذبه مسدى الحياة .

لا يحق له اذن ان ينقطع عن معالجة سليم الراشد. يجب ان ينم الشفاء لزوج ناهدة .

سليم الراشد يجب ان ينهض من السرير ٠٠ اجل ، يجب ان يشفى سليم • وليفعل الله بقلب

فلتكن مباركة مقدسة ارادة الرب

ونهض ماجد عن تلك الصخرة الناتئة وسار .

سار الی سیارته بقدمــــین واهیتین مضطربتــــین مرتجفتین .

وكان الظلام قد غمر بيروت باجنحتــه السوداء،

والمصابيح الكهربائية المنتشرة على جانبي الطريق تلقيب انوارها الساطعة ، فتحول ظلام الليل ضيباء وسناء ، الا انها لم تكن تستطيع ان تنير قلب الدكتور ماجد زهران المظلم ، الدامع ، الحزين .

واطلق ماجد لسیارته العنان • فانطلقت به علی غیر هدی ••

ورأى السيارة تقف به امام داره ، فترجل منها . ودخل الى الدار لينزع عنه ثيابه ، ويرتدي ثياب النوم . ويستلقي في السرير محاولا النوم .

الا ان النوم لم يعرف طريقا الى عينيه طيلة ذلك الليل البهيم •

وما ان بدأت انوار الفجر تنسرب الى غرفته ، عبـــر النافذة ، حتى وثب من السرير هامـــا في سره : ما كـــان اطول هذا الليل !•

اجل ، ما اطول الليل على قلوب العشاق الهائمين ، المعذبين . المتيمين ، المعذبين .

وخرج ماجد من غرفته الى الشرفة ليجلس على المقعد الرجراج الوثير يدخن ويفكر •

ولم تلبث ان نهضت الخادمة ٠٠

ودهشت وهي تشاهد سيدها الطبيب جالسا على الشرفة في مثل تلك الساعة المبكرة من الصباح .

ووثبت اليه تحييه وتقول : ما بك يا سيدي ؟ الـــم تنم ليلة امس ٢٠٠

ولم يجبها على سؤالها بل اكتفى بقوله: الي بفنجان قهوة •

واسرعت الخادمة الى تلبية طلب سيدها .
وحملت له القهوة ، ثم انصرفت الى تهيئة طعـام
الصباح ، وقد ادركت ان سيدها سيبكر في الخروج من
الدار ...

وصح ما توقعت ، فما ان انتهت من اعداد مائدة الطعام ، حتى كان ماجد قد ارتدى ثيابه ، وهم بالخروج من الدار ••

واسرعت اليه لتقول: الطعام جاهزيا سيدي و ودون ان يلتفت اليها اجاب: لن اتناول الطعام و قال هذا ، واسرع بالخروج من الدار ، ليستقلل السيارة ويطلق لها العنان دون ان يعلم الى اين يريل

وطارت به السيارة تطوف شوارع بيروت مع وكان العمال والموظفون قد بدأوا يرتادون الشوارع في طريقهم الى اعمالهم والحركة بدأت تدب في بيروت، وسيارة الدكتور ماجد زهران تطوف الشوارع والاحياء على غير هدى ٠٠

وفجأة رأى ماجد نفسه امام دار سليم الراشد . واوقف السيارة ، وترجل منها ليرمق الساعــــة المشدودة الى معصمه بنظرة سريعة ٠٠٠

وكانت الساعة تشير الى الثامنة من الصباح فدخل الى حديقة دار سليم •• واتجه نحو باب الدار • واذا بصوت شجي يتكسر في اذنيه: ماجد !• ماجسد !•• تعال ••

والتفت الى مصدر الصوت ، ليجد ناهدة جالسة على المقعد الخشبي تحت اغصان تلك الشجرة الوارفـــة الظلال ٠٠٠

وارتعش ماجد واضطرب وهو يشاهد ناهدة فــــــي جلستها الحائرة تحت تلك الشجرة الوارفة الظلال ٠٠

وكانت ناهدة جالسة باسترخاء ، وقد رفعت رأسها وألقته الى الوراء لتسنده الى اعلى المقعد ، وهي تحدق في الفضاء الواسع الرحيب ٠٠

واقترب منها هامسا : صباح الخير يا ناهدة ٠٠٠ وظلت ناهدة تحدق في الفضاء وهمست : صباح الخير يا ماجد ٠

وعاد الى الاقتراب منها ليقول : لماذا ابكرت فسي النهوض من النوم يا ناهدة ؟

وهمست ناهدة ، وهي لا تنفك تنظر الى الفضاء :

اتسألني يا ماجد لماذا ابكرت في النهوض من النوم ؟ انا لم انم يا ماجد ، لم اذق لذة النوم طيلة هذا الليسل البهيم • • هنا • على هذا المقعد ، قضيت ليلتي يا ماجد • ووجم ماجد •

وامسك بيدها فاذا بها باردة كالثلج .

وهمس: ناهدة الحمد كفى يا ناهدة . كفى تعذيبني وتعذبي نفسك ، لماذا لم تنامي الحمد لماذا لم ترقدي في سريرك ؟ لماذا لم تستسلمي لسلطان الكرى ؟.

ودون ان ترفع ناهدة نظرها عن الفضاء همست: اتسألني مثل هذه الاسئلة يا ماجد ؟ • سل نفسك • لماذا لم تنم انت طيلة الليل ؟ • •

فدهش ماجد

كيف علمت ناهدة انه لم ينم ؟ • من قال لها انه لم يستسلم للرقاد ؟ • •

وكأن ناهدة علمت ما يجول في خاطره فهمست: لقد رأيتك يا ماجد • رأيتك وانت تنقلب في سريسرك وتفكر وتتألم وتبكي • رأيتك تتعذب طيلة الليل • لقد سهرت معك ، ودخلت الى اعمق اعماق قلبك • ان ارواح المحبين تلتقي دائما عبر المسافات البعيدة • ليس ثمسة مسافة ، مهما بعدت ونأت ، تستطيع ان تقف دون لقاء الارواح • • لقد اقمت هنا ارقب حضورك يا ماجد ، لانني

كنت اعلم انك ستلبي النداء • كنت على يقين من انك ستحضر الى هنا • فأقمت ارقب حضورك على شوق وحنان ونار •

وجلس ماجد قرب حبيبته ناهدة .

وراح يحدق في وجهها ٠٠

وهاله ما رأى في ذلك الوجه الفاتن الجميل .

كان الاصفرار يعلو الجبين ، والدموع تغمسر الاهداب ، والذبول يحتل الوجنتين ، والارتعاش يصبغ الشفتين بلونه الواهي الاليم ٠٠

وکانت یداها ترتجفان ، وهی تنتفض کأنها عصفور ذبیح بللته حبات ندی الصباح ۰

وساد الصمت برهة بينهما ، فلا ناهدة نبست بحرف، ولا ماجد •

والتقى الفكران، فكر ناهدة وفكر ماجد، عند نقطة واحدة و عند نقطة

كان ماجد يفكر بمصير حبهما المجهول • وكانت ناهدة ايضا تفكر بمصير ذلك الحب الغامض، الموجع ، الاليم • وطال تفكيرهما •

وطال صمتهما .

وكانت العيون الاربع تنظر الى الافق البعيد ، كأنها تحاول خرق حجب الغيب ، والوقوف على ذلك المصمير المجهول القرار ...

واخيرا ، وبعد صمت طويل ، شدت اصابع ماجد اصابع ناهدة وهمس : ناهدة • لقد اشرفت المأساة على النهاية • يجب ان نقابل هذه النهاية بشجاعة يا ناهدة • لقد كتب الله اسمينا على هذه الارض في لائحة التعساء ونحن لا نستطيع ان نمحو ما كتبت يد الله ••• من يدري يا ناهدة ، قد يكون الله عز وجل كتب اسمينا في لائحة السعداء ، في العالم الاخر • ليس لنا ان نعترض على حكم الله القوي القدير ، وهو ادرى منا بما يفيد ارواحنا ويسعدها •

فاتنفضت ناهدة واجمة ، وهمست بخوف وذعر ماذا ترید ان تقول ؟٠٠ ماذا ترید ان تقول ؟٠٠ قال : ارید ان اقول انه قد حان لنا ان نضع حدا لهذه المأساة ، علینا ان نضع بیدنا المخاتمة ، انا قررت یا ناهدة ، لقد اتخذت قراری ، ولن اتراجع عنه ،

فتمتمت ، وهي تمسح دموعها بمنديلها الناصب البياض : ما هو هذا القرار الذي اتخذته يا ماجد ؟٠٠٠ قال : زوجك سيشفى ، وماجد سيبتعد عن طريقك،

فاحتضنت يداها يده الباردة المرتجفة وهمست: لا يا ماجد • • لا • • لا تكن مجنونا • لا تصرع قلبي وقلبك يا ماجد • دعنا نعيش في هذه السعادة التي وهبنا اياها الله • دعني اراك كل يوم ، واسمع صوتك كل يوم ، وانظر الى الحياة الباسمة في عينيك • • لا تتركني يساماجد • لا تبتعد عني يا ماجد • • رحماك • • • وحماك • • • • وحماك • • • وحماك • • • وحماك • • • وحماك • • • • وحماك • • • وحماك • • • • وحماك • • • وحماك • • • • وحماك • • • • وحماك • • • وحماك • • • • وحماك • • • وحماك • • • وحماك • • • وحماك • • • • وحماك • • • • وحماك • • وحماك • • وحماك • • وحماك • • وحماك • • • وحماك • • • وحماك • • وحماك • • • وحماك • • • وحماك • • وحماك • • وحماك • وحماك • • وحماك • • وحماك • • وحماك • وحماك • • وحماك • • وحماك • وحماك • وحماك • • وحماك • • وحماك • وحماك • • وحماك • • وحماك • • وحماك • وحماك • وحماك • • وحماك • وحماك • وحماك • • وحماك • • وحماك • • وحماك • وحماك • • وحماك • • وحماك • وحماك •

وعادت الدموع تتدحرج على خديها بغزارة • وخنقتها العبرات فتكسرت الكلمات على شفتيهـــا النديتين •

وهمس ماجد ، بألم ، ولوعة ، وشجن : ناهدة . يجب ان تتذكري انك زوجة ، وان الواجب يدعوك الى الاخلاص من معنى اللخلاص من معنى بعيد عميق .

قالت: انا اعرف انني زوجة يا ماجد • ويشهد الله انني لم اخن الامانة الزوجية • ولن اخون هذه الامانة ما دمت على قيد الحياة • كل ما اطلب من الحياة هو ان تبقيك قربي لا لأخون زوجي ، بل لأراك فقط يا ماجد انا لا اريد منك سوى نظرة • نظرة فقط • اريد ان امتع عيني بمرآك ، اريد ان اشاهدك فقط يا ماجد • اتحرمني

الحياة حتى من هذه النظرة التي احلم بها •

قال ماجد: ناهدة إ و ان الخيانة الزوجية تبدا بالنظرة و ان بقائي قربك خيانة و انت ستخونين زوجك، وانا سأخون مهنتي المقدسة المشرفة و هدا هو اول الطريق يا ناهدة و وسينتهي بنا هذا الطريق الى الخيانة ولنتوقف عن المسير في اول الطريق و ان هذا الطريست شائك موحل تحف به الاشواك ، والوحول ، والصخور من كل جانب و في كل منعطف من هذا الطريق وهدة عميقة الغور ، وعند كل شفير، واد سحيق يتأهب لابتلاعنا والتوقف عن المسير في اول الطريق خير منه في اخره والرجوع الان افضل وأيسر منه غدا و

قالت ، واصابعها متشابكة بأصابعه : ماجد ! • • قلت الك واعيد القول ، انا لا اطمع منك بسوى نظرة • هذا كل ما اريد منك يا ماجد • ها قد مضت على لقائنا ايام طويلة ، واسابيع عديدة ، لم تحاول خلالها ان تضمني الى صدرك ، ولم احاول انا ان اطبع قبلة على خدك • خلال هذه المدة لم تلفظ شفتاي في مسمعك كلمــة «حبيبي» ، ولم تنطق شفتـاك في مسمعي كلمــة «حبيبي» ، ولم تنطق شفتـاك في مسمعي كلمــة «حبيبي» • انت تعرف انني مقيدة بسلاســل الزواج الثقيلة ، وانه لا يحق لي ان اهب الكلمة والقبلة الى سوى زوجي ، وانا اعلم ذلك ، واعرف حدودي فأقف عندها •

انت وانا نخاف الله ، ونحترم وصایاه ، ونعرف حدودنا ، ونقدر مسؤولیاتنا ، ولن نکبو یا ماجد ، لا ... لـ نندفع في طریق الخیانة المظلم ، الشائك ، الرهیب . قال ، وهو لا ینفك ینظر الی الافق البعید : ماذا تطلبین منی یا ناهدة الان ؟

قالت : كل ما اطلب هو ان تظل قربي .

قال: كي استطيع ان اظل قربك ، يجب ان يظـــل زوجك مشلولا ، يجب ان يظل سليم الراشد طريــــ الفراش .

قالت: اجل هذا كل ما اطلب منك .

قال : ولكن زوجك سائر في طريق الشفاء .

قالت: سليم لن يشفى ، اذا لم تمد له يد المعونـــة

والاسعاف .

قال: أتريدين مني ان اتقاعس عن القيام بالواجب المقدس المفروض ؟ اتطلبين من الطبيب ان يقعد عن معالجة المريض ؟ لا يا ناهدة لا ٠٠٠ هذه جريمة • وانا لن اكون مجرما • لن اخون واجبى •

قالت: انت لست مسؤولاً عما حل بزوجي • ما لك الا ان تتوقف عن معالجته •

فعاد الی التفکیر ، ینغمس فیه علی قلق ، وحیرة ، واضطراب .

وعاد الصمت يلفهما بوشاحه القاتم البارد الكئيب وكان الدكتور ماجد زهران في حيرة مقلقة رهيبة • كانت افكاره تهب في رأسه كهبوب العاصفة العاتية

كان ماجد في حرب طاحنة ساحقة ضروس بين قلبه

قلبه يدعوه الى الانقطاع عن معالجة سليم الراشد ، ليظل سليم مشلولا ، ويظل هو قرب حبيبته ناهدة . وعقله يهيب به الى المضمي في معالجة الرجمل المشلول ، والى القيام بالواجب المقدس المفروض • ويله اذا ابتعد عن ناهدة ، والف وبل له اذا خان

ماذا عليه ان يفعل ؟٠

ليس يدري ٠٠٠

وطال تفكير الدكتور ماجد زهران، وهو جالس قرب حبيبته ناهدة في الحديقة الغناء •

كانت ناهدة جالسة قربه تبكي بصمت واسى • وكانت تنظر الى عينيه من خلال دموعها لتقرأ فيهما الهلم ، والحيرة ، والآلم ، والعذاب ، فتزداد دموعها انحدارا على وجنتيها ٠

حبل تفكيره ، وهي تعلم انه يفكر بمصيرها ، بمصيرهـــــ وبمصيره ، بمصير قلبها وبمصير قلبه ، بمصير حبهما المقدس الطاهر الشريف .

وكانت ناهدة تعلم ان ماجدا يقف امام محكمة ضميره ، وان الحكم سيصدر خلال دقائق قليلة ، لذلك فقد اخذ قلبها ينبض بسرعة واندفاع ، تماما كما ينبض قلب المجرم الجاني ، وهو واقف في ساحمة القضاء ، بانتظار صدور الحكم عليه ،

ماذا سيكون الحكم ؟٠

هل يحكم عليهما بالفراق الابدي ٢٠

ام ترى يُحكم عليهما بالعيش معا مدى الحياة ؟٠٠ وكانت ناهدة تأمل ان يكون الحكم في صالحها ، في صالحها وفي صالح ماجد ايضا ٠٠

كانت تأمل ان ينزل ماجد عند طلبها ، وينقطع عن معالجة زوجها ، فيظل سليم مقعدا مشلولا ، وتظل همي قرب حبيب القلب والروح .

واقامت ناهدة ترقب صدور الحكم على قلبها بفارغ صبر، اقامت ترقب من ماجد ان يتكلم، ان ينبس بحرف، الا ان انتظارها طالدون ان تسمع من ماجد كلمة واحدة وكانت الشمس قد بدأت تبزغ من وراء الجبال العالية الخضراء لتسكب ذوبها الذهبي اللامع على مدوت و

وكانت خيوط الشمس الذهبية الصفراء قد بدأت تنسرب من خلال اغصان الاشجار واوراقها لتنسج للحبيبين ثوبا ذهبيا موشحا بظلال اوراق الاشجار .

ونهض ماجد، نهض دون ان ينبس بحرف و ورمق ماجد ناهدة بنظرة فيها كل معانسي الحب والشوق والالم والحنين وسار ومد سار بخطسوات

متئدة واهية نحو باب الدار ٠٠

وظلت ناهدة جالسة على المقعد الخشبي ، تشيعه بنظرة حالمة ، من خلال دموعها المترقرقة في مقلتيها ٠٠ ودخل ماجد الى دار سليم الراشد ، فاقبلت الخادمة ترحب به ٠

وسألها: هل استفاق السيد سليم من نومه ؟ واجابت: اجل يا سيدي ، لقد استذاق ، وهو يطالع صحف الصباح .

وتابع الدكتور ماجد زهران سيره نحو غرفة سليسم الراشد •

وكان سليم جالسا في سريره يطالع الصحف و فدهش الحضور الدكتور ماجد زهران في مثل تلك الساعة المبكرة من الصباح وو

ورحب به شدید الترحیب: اهلا ۱۰۰۰ اهلا بالصدیق العزیز ، والاخ المخلص الوفی ، اهلا بالطبیب اللامــــع ونزلت كلمات سليم الراشد كالحراب المسنونة في صدر الدكتور ماجد زهران • سليم الراشد يدعــوه بالصديق العزيز ، والاخ المخلص الوفي ، في حين يفكـر هو بالانقطاع عن معالجته ليسلبه زوجته • يا له من مجرم جبان هرير ••

وهمس ماجد ، وهو يجلس على المقعد الرجراج الوثير قرب سرير سليم : لدي اشغال كثيرة ومهمة اليوم، وانا لن استطيع ان احضر اليك اثناء النهار ، لذلك فقد عمدت الى الحضور اليك توا من الدار ، قبل ان اذهب الى العيادة ، قلت في نفسي سأمر بالسيد سليم ، فاتناول قهوة الصباح واياه ، وازف اليه البشرى السعيدة ،

فلمعت الفرحة في عيني سليم الراشد ، والدكنــور ماجد زهران يتحدث عن البشرى السعيدة .

وهل هناك من بشرى سعيدةغير بشرى قرب شفائه؟ والتفت سليم الى الدكتور ماجد ليقول: ما هـــي هذه البشرى السعيدة يا دكتور ؟ • • هل استطيع ان اعلم ما هي هذه البشرى التي ستزفها الي في هذا الصباح ؟ • • وامسك ماجد بيد سليم الراشد ليقول: اسمع ايها السيد سليم ، كنت قد قلت لك ، يوم بدأت بمعالجتك ،

انني ساجري لك عملية جراحية ، تنهض بعدها مسن السرير سليما معافى ، وقلت يومذاك ، انني ساضطر لاخذ صورة للكسر ، قبل ان اجري العملية الجراحية ، لأتأكد من ان العظم اصبح قادرا على احتمال الجراحة ، أتذكر ؟ . .

قال سليم: اجل اذكريا سيدي، وانا ما زلت انتظر ذلك اليوم، يوم اجراء الجراحة بفارغ صبر • فمتى، متى يطل ذلك اليوم واصبح قادرا على النهوض من هــــذا السرو ؟••

قال ماجد: غدا سنصور الكسر، فاذا ثبت لنا ان العظم صالح للجراحة، اجرينا العملية لك بعد يومين وهل فسطع الفرح في عيني سليم الراشد، وهمس: وهل يخيل اليك ان العظم بات صالحا للجراحة يا دكتور ١٠٠ قال ماجد: هذا ما يخيل الي و ولكننسي اريد ان اتأكد من ذلك و على كل فان الصورة وحدها هي التسبي تستطيع ان تؤكد لنا ذلك و

ونادى سليم الراشد الخادمة اليه ليقول: هـــل استفاقت سيدتك ٢٠٠

مسكين • هو يسأل اذا كانت ناهدة قد استفاقـت من نومها • • ،

وهل نامت ناهدة طيلة ذلك الليل كي تستفيق ٢٠٠

واجابت الخادمة: اجل يا سيدي • نفد استفاقـت ودلفت الى الحديقة •

قال: فلتحضر الى هنا ٠٠ لتتناول القهـوة معنا ٠ واسرعي بتهيئة القهوة يا سليمة ٠

وخرجت الخادمة من الغرفة . وشخصت الى الحديقة باحثة عن سيدتها .

وكانت ناهدة لا تزال جانسة على المقعد الخشبي ، تحت اغصان الشجرة الوارفة ، غارقة في دموعها والامها وعذابها ، فتقدمت الخادمة منها لتقول : ان سيدي يدعوك لتناول القهوة معه ، ومع الدكنور زهران ، يا سيدتي ، ودون ان تلتفت ناهدة الى الخادمة همست : انسي تاد ت

## وعادت الخادمة ادراجها •

ونهضت ناهدة لتسير بخطوات متئدة واهية وتدخل الى الدار ، فتشخص الى غرفتها لترش القليل من الابيض على وجهها كي تخفي آثار الدموع ، ثم تنجه الى غرفة زوجها .

وبادرها زوجها بقوله: ناهـــدة ! • • تعالى يــــا حبيبتي ! • • تعالى اسمعي ماذا يقول الدكتور ماجد • انه ليحمل إلينا البشرى السارة المفرحة • •

ووجمت ناهدة . ماذا يقول زوجها ؟ . . وما هـــــى

هذه البشرى السارة المفرحة ؟٠٠ ايكون ماجد قد اصدر الحكم الظالم الرهيب ؟٠٠

وتابع سليم الراشد كلامه قال : غدا ستؤخذ صورة لكسر عظمي ، فاذا كان العظم قادرا على تحمل الجراحة، ستجرى العملية بعد يومين ، وينهض زوجك من السرير ، ويصبح قادرا على المسير .

وتحول الوجوم في عيني ناهدة الى ذعر ، ورمقت ماجدا بنظرة الم ، وأسى ، وعذاب ، وعتاب • ثم حولت نظرها الى زوجها لتقول بفرح مزيف : صحيح ؟•• صحيح يا سليم ؟••

وهمس سليم: الا تصدقين ؟٠٠ سلي الدكتـــور ماجداً ؟٠٠

والتفت الى ماجد لتقول: صحيح يا دكنور ؟٠٠ وهمس ماجد: اجل • صحيح يا سيدتي • وكانت الخادمة قد اقبلت حاملة القهوة •

فجلسوا يرشفون القهوة ويتحدثون • وبدا مسسن ماجد انه ساهم حائر شارد الذهن ، ولم تكن حال ناهدة لتختلف عن حال ماجد •

كانت ناهدة تائهة النظرات ، قلقة الخاطر ، دامعة الغين .
العين .

اما سليم الراشد فكان على فرحة طلقة هانشة

وراح سليم الراشد يمازح زوجته والدكتور ماجلاً، ويتحدث اليهما ؛ أحاديث شتى ••

واتنهوا من رشف القهوة • فنهض ماجد يودع سليما ويقول: في الساعة الثامنة من صباح غد سأرسل لـك سيارة المستشفى لتنقلك • • ستؤخذ الصورة • فاذا كان بالامكان اجراء العملية تظل في المستشفى ، والا فانك تعود الى الدار لنواصل العلاج •

قال سليم: وسأكون في انتظار السيارة منذ مطلع الفحير •

وودع ماجد سليما ثم ودع ناهدة وسار ٠٠ ولحقت به ناهدة ٠٠٠

وهمست ، وهي تسير قربه الى الباب : ماجد ! • فكر مليا بالامر قبل ان تتخذ اي قرار •

قال ، وهو یسیر قربها : سنصــــور الان العظم ، وسنری ماذا سیکون ۰۰

وكانا قد وصلا الى الباب ، فمدت ناهدة يدهـــا الباردة المرتجفة تصافح ماجدا هامسة : الى اللقاء يـــا ماجد ؟٠٠

وهمس ماجد، ويده تشد يد ناهدة: الى اللقاء يا ناهدة .

وتعانقت اليدان المرتجفتان • وشدت الاصابع الى بعض ••

وسلخ ماجد يده عن يد ناهدة ، واسرع الى سيارته ليستقلها ويطلق لها العنان الى العيادة ...

وكان في العيادة عدد من المرضى • فانصرف السى معالجتهم ، وهو تائه الفكر ، شارد الذهن ، مضطــــرب الخاطر ••

وعندما اتنهى من معالجة مرضاه في العيادة ، شخص الى المستشفى ليواصل معالجة مرضاه ، وهو بحاجة الى المعالجة اكثر من اولئك المرضى ٠٠

وفي المستشفى طلب ماجد من المدير ان يرسل السيارة الخاصة بنقل المرضى الى سليم الراشد .

قال: ارجو ان ترسلوا سيارة المستشفى الى سليم الراشد في الساعة الثامنة من صباح غد و سليم الراشد رجل مشلول لا يستطيع المسير و داره في محلسة رأس بيروت ، قرب المناره و اريد ان تؤخذ صورة للعامسود الفقري المحطم و سأكون انا هنا في الساعسة التاسعة ، لأشرف بنفسي على التصوير و

وقال المدير: سننفذ اوامرك يا دكتور •

وخرج ماجد من المستشفی ، لیعود الی داره ، وهو فی حال قلق ، ورعشة ، وحیرة ، واضطراب •• ووصل الى الدار ودخل الى غرفته ليستلقي على السرير ، وينصرف الى التدخين ، والى التفكير . وكافت كلمات ناهدة الاخيرة لا تزال ترن في اذنيه:

سماجد •• فكر مليا بالامر قبل ان تتخذ اي قرار •٠ وفكر •• وامعن في التفكير ، الا انه لم يستطع ان يجد قبسا من نور يستضيء به • كانت افكاره تدور في دوامة سوداء بلون الليل •

كل ما هناك يلح عليــه بضرورة القيــــام بالواجب المفروض •

وكان ضميره يصرخ به: يجب ان تقوم بواجبك ايها الطبيب مهم

## الفصل الثاني عشر

بدأ الليل يزحف على بيروت بجحافل السوداء، وماجد زهران جالس في غرفته يفكر، ويتعذب، ويتألم، وماجد زهران جالس في غرفته يفكر، ويتعذب، ويتألم، ودعته الخادمة مرارا عديدة لتناول الطعام، الا انه كان في كل مرة يصرخ بها: لا اريد ان اتناول الطعام، اليك عني،

وتعود الخادمة الى عملها ، والاسف يستبد بها على مصير سيدها الكريم ٠٠

واستلقى ماجد على السرير ، وراح يفكر : غدا سيصور عظم سليم الراشد الكسير ، فاذا اتضـــح له ان سليما قادر على احتمال العملية ، سيجري له العملية ، ويعمل جاهدا على شفائه ، يشفي سليما ليقع هو فريسة الالم والعذاب ...

واذا لم يكن عظم سليم قادرا على احتمال الجراحة؟ • عندئذ تكون المعضلة قد حلت ويستطيع الدكتـور ماجد زهران ان يظل قرب حبيبته ناهدة ، ويظل سليب الراشد كسيحا مشلولا ، وينعم ماجد براحة الضمير . لقد حاول جاهدا انقاذ سليم الراشد من الشليل فاخفق ، فهو ليس مسؤولا اذن عن بقاء زوج ناهدة في السرو ...

وتمنى ماجد في اعمق اعماقه ان تظهر صورة عظم سليم الراشد سلبية • فيعلن ان العظم ما زال عاجزا عن احتمال الجراحة ، ويعود سليم الراشد الى داره ، ليستقر في سريره مجددا •••

هذا ما تمناه الدكتور ماجد زهران . وهذا ما تمنته ناهدة ايضا ..

واقامت ناهدة ، ترقب صباح اليوم التالي بفــارغ صبر ، فهي تريد ان تعلم ماذا سيقول الطب في زوجها ، اتراه يعلن قرب شفائه ام انه «يبشرها» بان الامل مفقود من الشفاء ؟

وكما سهر الدكتور ماجد زهران في سريره علــــى الم ، وقلق ، وحيرة ، واضطراب ، هكذا سهرت ناهــدة في سريرها ...

وفي صباح اليوم التالي ، في ساعة مبكرة مسبن الصباح ، اقبلت سيارة المستشفى ... المستشفى .

واسرعت ناهدة الى زوجها تساعده على ارتـــداء ثيابه وغسل وجهه ٠٠

ونقله الممرضون على الحمالة الى السيارة . وطارت به السيارة الى المستشفى ..

واسرعت ناهدة الى ثيابها ترتديها على عجل ، وتلحق بزوجها الى المستشفى ، والحيرة والقلق يستبدان بفؤادها الهائم ، الولوع .

ووصلت الى المستشفى لتجد الدكتور ماجد زهران قد سبقها في الوصول الى ذلك المستشفى الفسيسج الارجاء ٠٠٠

وشاهدته يرتدي الثوب الابيسة وهو مقطب الحاجبين ، مكفهر الجبين ، فاقتربت منه تحييه هامسة : صباح الخير يا دكتور ،

وهمس ماجد: صباح الخيريا سيدتي وهمس ماجد هذه الكلمات القليلة ، واسرع بالهرب و وجلست ناهدة في صالون المششفي تدخنوتنتظر وفي غرفة التصوير كان زوجها ممددا تحت الاشعة والاطباء ينصرفون الى تصوير عظمه و

وطال انتظارها • منذ الساعة الثامنة من الصباح حتى الساعة العاشرة •

وفتح باب الغرفة ٠٠٠

وشاهدت ناهدة زوجها منقولاً على الحمالة السبى غرفته من المستشفى • فوقفت ، واقتربت منه مبتسمة له • • وابتسم سليم الراشد ، وهو يشاهد زوجته • وبدا الارتياح واضحا على وجهه • فكأن مشاهدة زوجت بعثت في قلبه الشجاعة ، والجرأة ، والايمان •

ولحقت ناهدة بزوجها الى الغرفة الناصعة البياض • ونقل الممرضون والممرضات سليما من النقالة الى السرير • واقتربت ناهدة منه هامسة : ارجو لك الشفاء العاجل يا سليم •

وامسك سليم بيدها يشدها هامسا : المهم لدي هو ان تظلي قربي ، واظل قربك يا ناهدة . لا فرق لـــدي شفيت ، ام لم اشف ١٠٠

واغرورقت عيناها بالدموع ، واشاحت بوجهها عن زوجها لئلا يشاهد دموعها .

وعجبت من نفسها ، لماذا تبكي في مثل تلك الساعة؟ صحبح ، لماذا تبكي ، وليس ثمة ما يدعو الى سكب الدموع ؟

وجهلت ناهدة انها كانتَ تبكي خطيئتها ، جهلت انها كانت تبكي كذبها ونفاقها ، فهي تتمنى ، فسي شفتيها ،

الشفاء لزوجها ، وتتمنى له دوام الشلل في قلبها . وخرجت من الغرفة لتمسح دموعها ثم تنصرف الى

البحث عن الدكتور ماجد زهران ٠٠

واهتدت اليه ، لقد ارشدتها احدى الممرضات اليه ، قالت الممرضة : انه هناك في جناح الدرجة الاولى يعالج مرضاه يا سيدتي .

وشخصت ناهدة الى هناك . الى جناح الدرجـــة الاولى . وشاهدته ..

لقد شاهدت ماجدا في ثوبه الناصع البياض. ووقفت المام الباب تنتظره .

واتنهى الدكتور زهران من معالجة مرضاه ، وخرج ليفاجأ بناهدة واقفة امام الباب ٠٠

واقتربت منه هامسة : ماذا يا دكتور ٢٠٠ مــاذا كانت النتيجة ٢٠٠

وابتسم ماجد ابتسامة واهية صفراء ، كاصفىرار اوراق الاشجار في فصل الخريف العليل ، وهمس: لـن تظهر النتيجة قبل صباح غد يا سيدتي .

فاقتربت منه هامسة بتوسسل واستعطاف ورجاء: ماجد امه ارید ان اتحدث الیك ۵۰ لي معك حدیث طویل ۰ تعال معي ۰۰ تعال ۰۰

قال : لقد تحدثنا كثيرا يا ناهدة • تكلمنا كل ما

نريد . لم يعد لدينا ما نقول .

قالت: انني ادعوك لتناول طعام الغداء • الساعـة الان تشير الى الظهر • تعال • تعال معي يا ماجد، لنتناول طعام الغداء معا، وتتحدث مليا •

وهمس ماجد: لا بأس يا ناهدة • سنتناول طعام الغداء معا اليوم • من يدري ؟ قد يكون هذا الغداء اخر غداء تتناوله معا • انا سادعول الى تناول طعام الغداء • تعالى معى •

قال ماجد هذا ، وسار قرب ناهدة في الممر الطويل الى غرفته في المستشفى ٠

ووقف امام باب الغرفة ليقول : سانزع هذا الثوب الابيض عني ، واعود اليك .

قالت: وانا ساشخص الى غرفة سليم لأودعه قبل ان اذهب .

واسرعت ناهدة الى غرفة زوجها لتقول له: انا ذاهبة الان يا سليم لاتناول طعام الغداء • ساعود اليك بعسد الظهر •

قال سليم الراشد: مع السلامة يا حبيبتي ، ارجو ان اتمكن قريبا من ان اتناول طعام الغداء معك يا ناهدة ، فهمست ، والغصة تخنقها : ان شاء الله ، ، ، ، هماء الله ، ، ،

\* # ,

واسرعت بالخروج من الغرفة لتشخص الى ماجد ، وتسير واياه الى ساحة المستشفى .

وهناك استقلا معا سيارة ماجد ٠٠

وجلس ماجد الى مقود سيارته ليطلق لها العنان في الطريق الى محلة الروشة .

ووصلت بهما السيارة الى محلة الروشة ، فترجلا منها ليدخلا الى مطعم فخم انيق ، من تلك المطاعم الرائعة التي تجثم على شاطىء البحر بكل سلام ، وهناء ، واطمئنان • • وجلسا وراء طاولة انيقة • واقبل الخام ينحني امامهما هامسا: بماذا يأمر سيدي ؟ وبماذا تأمر سيدتي ؟ • • وامر ماجد • • وامرت ناهدة • •

وجاءهما الخادم بالطعام • الا انهما لم يمدا الى الطعام يدا ، بل راحا يحدقان بامواج البحر ، المتواثبة نحو الصخور لتتحطم فوقها ، وتندثر عند اقدامها ••

وطال صمتهما ٠٠

وطال تحديقهما بالامواج ٠٠

واخيرا ، وبعد صمت طويل استفاق الدكتور ماجد زهران من ذهوله وشروده ، والتفت الى حبيبته ليقول : ناهدة إ٠٠٠ يجب ان تتناول الطعام ، نحن هنا في مطعم، ولسنا في الدار ، الكل يراقبنا وينظر الينا .٠٠

وامتدت يد ناهدة الى الطعام ٥٠ وامتدت يد ماجد

وهمست ناهدة وهي تتناول الطعام : ماذا ستغمل يا ماجد ؟ • • على ماذا عزمت ؟ • • هل ستشفي سليما ؟ • • وهمس ماجد : اسمعي يا ناهدة • انا لا استطيع ان اخون واجبي ، ومهنتي ، وضميري • سأستمر في معالجة زوجك حتى النهاية •

قالت: انت ترید ان تقضی علی • تشفی زوجی ، لتقتلنی یا ماجد ؟••

قال: هذا هو نصيبنا من الحياة يا ناهدة • ان الحياة قاسية على قلوب البشر ، انها مرة المذاق ، وعلينا ان تتذوق مرارتها ، دون ان نعترض ، ودون ان تتذمر •

قالت: هل اتخذت قرارك النهائي ٢٠٠٠ ألم يعد ثمة اي امل لنا في البقاء معا ٢٠٠٠

قال : هناك امل واحد يا ناهدة .

فلمعت الفرحة من خلال الدموع في عينيها ، وهمست: ما هو هذا الامل يا ماجد ؟

قال: اذا ظهر من تصوير الاشعة ان عظم زوجك لا يحتمل اجراء العملية • في هذه الحال فقط يعود زوجك السى سريره في الدار ، واعود انا الى زيارتك كل يوم •

فصّمتت ناهدة • • وانصرفت الى التفكير العميق ، تنغمس فيه على ألم ، وأسى ، وشجن • هناك قبس من أمل واه ضئیل و تری هل یسطع هذا القبس ام یخبو ۴۰۰ هل یشفی زوجها ۴۰ هل یظل مشلولا ۴۰ لیست تدری و م

وطال صمت ناهدة ، وطال تفكيرها ، وهي جالسة قرب حبيبها ماجد في ذلك المطعم المشرف على الامواح الصاخبة المتمردة الهوجاء في محلة الروشة .

وكان ماجد ايضا منصرفا الى التفكير ، وهو يحدق بالامواج المتواثبة نحو الصخور الناتئة السوداء ••

وآخیرا .. و بعد صمت طویل ، التفتت ناهدة الی ماجد لتقول : ما بك یا ماجد ؟ ..بماذا تفكر ؟..

قال: انني لأفكر بما تفكرين يا ناهدة ، ان تفكيري وتفكيرك يلتقيان عند نقطة واحدة ، عند محطة واحدة، عند فكرة واحدة .

قالت: أجل يا ماجد، اجل ، ان الارواح الهائمة في عالم الشوق والهوى والحنين تلتقي دائما عبر الخيال عند فكرة واحدة ، انت تفكر بمصيرنا وانا افكر بهذا المصير، انت تفكر بهذه المأساة الرهيبة المروعة التي نقوم ، انا وانت ، بتمثيلها ، وانا كذلك افكر بهذه المأساة ، انا وانت نفكر بالنهاية يا ماجد ، اننا لنفكر بالخاتمة ، كيف ستكون النهاية ؟٠٠ كيف ستكون النهاية ؟٠٠ لسنا ندري ، وهو لا ينفك يحدق بالامواج : وهمس ماجد ، وهو لا ينفك يحدق بالامواج :

لاناهدة المري الى هذه الامواج الصاخبة المتمردة الهوجاء، انها تزمجر ، وتعربد ، وتندفع الى الشاطيء بشوق ورغبة وحنين ، حتى اذا وصلت الى الهدف ، الى حيث تندفع ، تحطمت فوق الرمال والصخور ، وهكذا حياة الانسان على هذه الارض يا ناهدة • الانسان في هذه الحياة ، في خضم الحیاة ، یزمجر ، ویعربد ، ویعمل ، ویتعب ، ویشقی ، ويركض مندفعا نحو الشاطيء، نحو شاطيء الموت، ويتحطم كما تتحطم هذه الامواج فوق الصخور • كلمــا رأيتُ الامواج تندفع نحو الشاطيء يا ناهدة ، افكر بالموت . انظري يا ناهدة! انظري الى هذه الامواج المتواثبة نحو الرمال والصخور ، انها لتحن ابدا الى الشاطىء ، تماما كما يحن الانسان الى الموت ٠٠ غدا ، يوم تشاهدين الامواج، ویکون ماجد بعیدا عنك ، اذکریه ۰۰ اذکرینی یا ناهدة كلما شاهدت الامواج في اندفاعها نحو الشاطيء الشاسع، الفسيح، الرحيب الارجاء، وادمعت العيون الاربع ٠٠٠ وبدأت الدموع تتدحرج على الخدود •

وعاد الصمت يلفهما باجنحته الباردة الشاحبة السوداء، واخيرا، وبعد صمت طويل، وقف ماجد ليقول: لقد طالت جلستنا يا ناهدة ، يجب ان نذهب ..

ونهضت ناهدة دون ان تنبس بحرف و ونهضت الخادم ثمن الطعام ، وخرج مع ناهدة من

ذلك المطعم ، ليدلفا الى السيارة .

وانطلقت السيارة بهما ٥٠ وتمتم الدكتور ماجد زهران وهو يقود السيارة : الى اين تريدين الذهاب الان ٢٠٠

قالت: لا اعلم یا ماجد . لا اعلم . خذنی الی حیث ترید ، الی حیث تشاء یا ماجد .

قال: ناهدة ! • • ليتني استطيع ان اقودك الى حيث اريد ، ليتني استطيع ان اظل العمر قربك • ليتني استطيع ان اطل العمر قربك • ليتني استطيع ان احملك واطير بك الى مكان قصي بعيد ، لا يرانا فيه احد ، ولا يعكر علينا صفو حبنا فيه احد •

قالت: امانيك هي نفس اماني يا ماجد، واحلامك نفس احلامي، واحلام البشر وامانيهم كالسراب ويركضون وراءها محاولين الحصول عليها وكلما ركضوا نحوها، ابتعدت عنهم و

قال: سأقودك الى المستشفى الآن يا ناهدة ، ان زوجك في انتظارك ،

فصمتت ٠٠ ولم تهمس بكلمة ٠٠

وانطلقت السيارة بهما الى المستشفى ، وهناك في الساحة الكبيرة ترجلت ناهدة من السيارة ، ودخلت الى المستشفى لتشخص توا الى غرفة زوجها ،

وعاد الدكتور ماجد زهران والالم يعصف به، والحزن يعصر قلبه ، والدموع تغمر عينيه .

## الفصلالثالث عشر

اقام الدكتور ماجد زهران على قلت ، وحيرة ، واضطراب ، ووجوم ، ترى ماذا ستكون النتيجة ؟ ماذا سيظهر في صورة عظم سليم الراشد المكسور ؟٠٠ ايكون العظم صالحا لاجراء العملية ؟٠

انه ليتمنى في اعمق اعماق قلبه ان تكون النتيجة سلبية .

هو يريد \_ كما تريد ناهدة ايضا \_ ان يكون عظم سليم الراشد عاجزا عن احتمال الجراحة ، فيظــل سليم مشلولا ، ويظل هو قرب حبيبته ناهدة .

وراح ماجد ينتظر ظهور النتيجة بفارغ صبر • وكان عليه ان ينتظر حتى صباح اليوم التالي ••• وانتظر ، لقد انتظر على ألم ، وقلق ، ورعشة ، رتحاف •

ولم ينم طيلة ذلك الليل الطويل ، بل هو سهر الليل

بكامله على شرفة داره يدخن ، ويفكر ، ويرتعش . وفي الصباح ارتدى ثيابه على عجل ، وشخص الى المستشفى .

واتصل فور وصوله بدائرة تصوير الاشعة طالب صورة عظم سليم الراشد ..

وجاءه الموظف بالصورة ، فتناولها بيد مرتجفة باردة واهية وراح يبحدق بها .

وتجهم، وهو يحدق بالصورة الشفافـــة السوداء، وارتعش ٠٠

وارتجفت اصابعه المسكة بالصورة وغمرت الدموع عينيه •

لقد خبا الامل في قلبه • لم يعد ثمة اي امل في انقاذ قلبه وقلب ناهدة •

لقد حكم على القلبين بالاعدام .

الصورة تثبت ان عظم سليم الراشد قادر على احتمال الجراحة ...

ونهض ليشعل لفافة ، ثم يشخص الى غرفة سليم الرابيد ٠٠٠

ووصل الى تلك الغرفة البيضاء ، ودخل ، و وفوجىء بوجود ناهدة هناك ، ، ، ودهش ، كيف وصلت ناهدة الى المستشفى فى تلك الساعة المبكرة من الصباح ؟٠٠٠

وتقدم الدكتور ماجد زهران من سرير المريض ، دون ان يلتفت الى ناهدة ، كان يخشى ان تشاهد ناهدة السر الدموع العالقة في مقلتيه ...

وهمس سليم الراشد ، وهو يشاهد الدكتور ماجد زهران مقبلا نحوه: اهلا وسهلا ١٠٠ اهلا بالطبيب اللامع القدير ١٠٠ ماذا عندك من الاخبار اليوم ٢٠٠ ماذا ٢٠٠ هل سأعود الى الدار ، ام انني سأنقل الى غرفة الجراحة ٢٠٠ هل اصبح عظمي قادرا على احتمال الجراحة ٢٠٠٠

وارتسمت على شفتي ماجد ابتسامة واهية كقواه ، باردة كشفتيه المرتجفتين ، صفراء كجبينه ..

ومد يده مصافحا سليم الراشد هامسا: لك تهاني ايها السيد سليم عظمك يستطيع احتمال الجراحة سنجري لك العملية غدا وانني لآمل ان تستطيع النهوض من السرير ، بعد اسابيع قليلة و

ولمعت الفرحة في عيني سليم الراشد .

انها فرحة المريض الذي يبشرونه بالشفاء .

فرحة العليل الذي يتأكد من البرء .

فرحة الغريق وقد لاح له زورق النجاة .

وصافح سليم الراشد الدكتور ماجد زهران، ودموع الفرح تنرقرق في عينيه •



وهمس ، وهو يشد يد ماجد : شكرا لك يا سيدي الطبيب • انت منقذي • سأكون مدينا لك بالعافية مـــدى الحياة •

وهمس ماجد: لا شكر على واجب يا سيدي • انا لم اقم بسوى واجبي المقدس المفروض •

وفي هذه الاثناء ، فيما ماجد يتحدث الى سليم ، كانت ناهدة ترتجف في مقعدها ، وترتعش ، وتنتفض ، كأنها ورقة في مهب الرياح العاتية ، العاصفة ، الهوجاء ..

وكانت قد سمعت كل ما دار بين زوجها وحبيبها من حديث ، وتأكدت من ان ماجدا حكم على قلبها ، وعلى قلبه ، بالشقاء وبالعذاب مدى الحياة .

وبدأت الدموع تترقرق في مقلتيها متأهبة للانحدار على وجنتيها •

وخشيت ان تفضحها دموعها و فنهضت ، وهمت الانصراف ، الا ان زوجها ناداها قائلا : الى اين يساهدة ؟ • • الى اين يا حبيبتي ؟ • • تعالي • تعالي واشكري دكتور ماجد زهران على جميله • انا ساشفى • ساصبح درا على النهوض من السرير ساتمكن من السير على مي • تعالي • • • يا حبيبتي • • • يا ناهدة لي • • •

وهمست ناهدة، وهي تسرع بالانصراف: سأعسود

بعد قليل يا سليم • ساعود • •

وخرجت من الغرفة لتشخص الى شرفة المستشفى ، فتلقى بجسدها المضطرب المرتجف الواهي على مقعسد خشبي ، وتخفي وجهها براحتيها وتجهش بالبكاء .

وطال جلوسها على ذلك المقعد ، وطال بكاؤها . كانت ناهدة في حال مؤلمة ، مؤسفة، دامية ، رهيبة . كانت تسكب الدموع بسخاء واسراف .

فهي تريد ان تفرغ كل ما في عينيها من دموع • الا انها لم تستطع الى ذلك سبيلا • فالدموع لم تكن لتنضب • فكأنها الغيث المنهمر على الارض بدون انقطاع • •

واخيرا ، خشيت ان يلفت نحيبها الأنظار اليها ويفضحها ، وهناك المرضات ، والاطباء ، واهل المرضى، وزوارهم ، يمرون بها ويرمقونها بنظراتهم المتسائلة عن سبب البكاء والنحيب ٠٠

وقد خيل للبعض منهم ان هذه السيدة الحسناء تبكي مصير مريض عزيز على قلبها ، وهو في خطر • وخيل للبعض الاخر انها امرأة مريض تبكي مصيرها المحهول • •

وخشيت ناهدة الفضيحة ، فنهضت لتدخل السى الحمام ، فتفسل وجهها ، وتسرح شعرها ، ثم تعود الى غرفة زوجها .

ولم تجد الدكتور ماجداً زهران في الغرفة • فخيـــل اليها انه في مكتبه في المستشفى •

وعادت تهم بالأنصراف مجددا ، لتبحث عسن ماجد ، الا ان زوجها ناداها اليه قائلا: تعالى يا ناهدة ... تعالى يا حديث طويل ... تعالى ... تعالى يا حبيبتي ... لي معك حديث طويل ... تعالى ...

وعادت ادراجها ٠٠٠

واقتربت من سرير سليم ، فامسك بيدها هامسا: الجلسي ٠٠٠ اجلسي هنا ٠٠٠ قربي على هذا المقعد يا الهدة ٠٠٠ اجلسي يا حبيبتي ٠

وجلست • جلست على مقعد جلدي رجراج قــرب السرير ••

وعاد سليم الى الكلام ليقول: اسمعي يا ناهدة يا حبيبتي •• قلت لك انني اريد ان اتحدث اليك •• انـا سادلي اليك بحديث مهم • اريدك ان تصغي جيدا الي • قالت: قل يا سليم • قل ماذا تريد ؟••

قال: انا اعلم كل شيء ٠٠٠ اعلم كل شيء ٠٠٠ كل شيء يا ناهدة٠٠٠ يخيل اليك انني لا اعلم شيئا ٢٠٠ لا٠٠ انتي على خطأ ٠ زوجك يعرف كل شيء، ولا يخفاه شيء٠ فارتعشت ناهدة، وارتجفت ، واضطربت ٠٠ ماذا يقول سليم ٢ ماذا يعرف ٢٠٠ ماذا يعلم ٢٠٠ ما

هو هذا الشيء الذي يعرفه ؟٠٠٠ ما هو ؟٠٠٠

وساد الصمت ارجاء الغرفة • انه صمت بارد حزين كئيب ، اشبه بذلك الصمت الخاشع الذي يسبق العاصفة العاتية الهوجاء •

وكانت ناهدة ترتجف ، كأنها ورقة في مهب الهواء، وهي تفكر بقلق واضطراب • وحاولت الكلام الا انها لم تستطع الى الكلام سبيلا •

فقد خيل اليها ان زوجها واقف على علاقتها بالدكتور ماجد زهران ، خيل اليها ان سليما يعلم كل ما بينها وبين ماجد ، لاسيما وهو يعلن لها انه يعلم كلل شيء ٠٠٠ كل شيء ٠٠٠

وراحت ناهدة تراقب زوجها بطرف خفي ، وكان سليم الراشد هادئا مطمئنا ، لم يكن يظهر عليه اثر القلق والاضطراب ، والارتعاش .

ومرت ثوان قليلة ، خيل لناهدة خلالها انها ساعات طويلة ٠٠

واخيرا ، وبعد صمت قصير ، التفت سليم الراشد الى زوجته ليقول: اسمعي يا ناهدة ، انت ملاك هبط علي من السماء ، لقد ضحيت من اجلي بشبابك ، وبحريتك، وبسعادتك ،

فازدادت ناهدة يقينا من ان زوجها واقف علسى

سرها ٠

الا ان سليما بدد يقينها بقوله: لقد اقمت قربسي طيلة مدة مرضي، تعطفين علي، وتغمريننسي بعطفك، وبحبك، وبحنانك، وبعنايتك، ولذلك فقد عزمت على ان ارد لك الجميل.

فارتاحت ناهدة بعض الارتياح ، وزوجها ينفحها بهذه المقدمة .

وتابع سليم كلامه قائلا: لقد سجلت ثروتي بكاملها بأسمك ٥٠ انت سترثين بعد موتي كل ما الملك ، ليس لأهلي ان يمدوا يدا الى ميراث سليم الراشد بعد موته ان اوراق التسجيل ، والسجلات ، وقوائم ارصدتي في المصارف ، ودفاتر السندات والجواهر ، والحلى ، ومبلغا كبيرا من المال في الصندوق الحديدي في مكتبي فسسي الدار ٠ خذي يا حبيبتي ، هذا هو مفتساح الصندوق الحديدي و الصندوق الحديدي الصندوق الحديدي و الصندوق الحديدي الصندوق الحديدي و الحديديدي و الحديدي و الحديدي و الحديدي و الحديدي و الحديدي و الحديدي و ال

وبيد مرتجفة مدت ناهدة يدها الى المفتاح تتسلمه من يد زوجها وتهمس: سليم ا٠٠ انت رجل شهم نبيل. لماذا اقدمت على هذا العمل يا سليم ٢٠٠

قال: انا على عتبة الابدية الآن يا ناهدة • غـــدا سادخل الى غرفة العمليات ، ومن يدري ، قد لا اخــرج من تلك الغرفة حيا • لقد اردت ان ارد لك الجميل قبــل

ان ارحل عن هذه الفانية •

فادمعت عيناها ، وقد اكبرت في هذا الرجل النبل ، والمروءة ، والشهامة ، وهمست : ماذا تفيدني الثروة ؟ • • وماذا يفيدني المال اذا خسرتك يا سليم ؟ • •

قال: انت ما زلت صبية حسناء يا ناهدة ، اما انسا فقد اشرفت على الكهولة ، ستستطيعين ان تسعدي فسي حياتك بهذه الثروة يا حبيبتى ،

وكان كلام سليم الراشد كالنار يحرق قلب ناهدة: يا له من رجل شهم نبيل، ويا لها من امرأة مجرمة • لقد كانت تريد له الموت، وكان هو يريد لها السعادة •

كانت تريد ان يظل مشلولا وكان هو يريد ان يضمن لها الحياة الهانئة السعيدة •

وشعرت ناهدة بهول جريمتها • وتراخت قواها • فاسترخت على المقعد الجلدي الوثدير • • واجهشت بالبكاء •

ودهش سليم الراشد ، وهو يشاهد زوجته الحبيبة في بكائها ونحيبها ، وهمس : ناهدة ! ٠٠٠ ما بك يـــا حبيبتى ؟

ومسحت ناهدة دموعها بمنديلها الوردي, وهمست: لا شيء •• لا شيء •

قال: ولكن لماذا تجهشين بالبكاء ؟٠٠

فعادت الى الصمت تعتصم به على الم ، وأستى ، واضطراب ، زوجها يسألها : لماذا تبكين ؟٠٠ ماذا ستقول له ؟٠٠ بماذا ستجيبه ؟٠٠ هل تعلن له الحقيقة الناصعة البياض ؟٠٠ هل تبوح له بسرها العميق الدفين ؟٠٠ هـل تعترف ؟٠٠

لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ والف لا ٠ لا يجوز لها ان تعترف بهذا السر الهائل الرهيب الذي يعذبها ، ويؤلم روحها ، ويحرق قلبها ، ويشعل النار في فؤادها ، ويبعث الدمـــع الى عينيها ٠٠

ولكن ضميرها يعذبها • هذا الضمير الشقي اللعين يلسعها بالسياط • فهل تستطيع ان تحتمل هذا العداب الموجع الاليم ؟••

لا ، هي لا تستطيع ان تحتمل عــذاب الضمير ، لا تستطيع ان تحتمل التوبيخ ، والتقريع ، والتأنيب ، ان عذاب الضمير عذاب هائل ، رهيب ، مخيف ، ولعله اروع ، واشد عذاب روحي على هذه الارض ...

وهمت ناهدة بان تعترف ٠

اجل ، هي ستعترف لزوجها بالحقيقة . ستطلعه على السر الرهيب .

ستقول له: «انا احب الدكتور ماجد زهران • وهو يحبني ايضا • حاولت انتزاع هذا الحب من قلبي فعجزت،

لانه حب راسخ قوي شديد . لقد احببت ماجدا منذ امد بعيد . كان حبيبي قبل ان اتعرف اليك ....»

وستمضي ناهدة في الاعتراف حتى النهاية و لن تبقي على شيء من هذا السر الرابض على صدرها كالطهود الثقيل الاشم و ستقول لزوجها: «انا طلبت الى ماجد ان يتوقف عن معالجتك ، لتظل مشلولا مقعدا كسيحا ، واظل انا قربه ويظل هو قربي ، اشاهده ويشاهدني كل يوم دون ان تستطيع ، وانت المقعد الكسيح اكتشاف جريمتنا» و

ومضت ناهدة في التفكير: ان زوجها رجل شهم نبيل ، فكيف تبادله الشهامة خداعا ، والنبسل خيانة ، وجريمة ؟٠٠

یجب ان تعترف له ۰ یجب ان تکفر عن جریمتها بالاعتراف ۰۰

ولكن ٠٠

وتوقفت زوجة سليم الراشد عند كلمة «ولكن» ٠٠ ولكن ماذا سيحل بسليم اذا وقف على جريمتها ، وعلى خيانتها ، وعلى علاقتها الاثيمة بالدكتور ماجـــد زهــران ؟٠٠

ماذا سيحل به ؟ من المؤكد ان الكارثة ستكــون

ستزيد مرضه مرضا ، وعذابه عذابا

اي سهم حاد مرهف سام سيخترق قلب سليم الراشد، وقد علم ان زوجته التي احبها ملء قلبه وروحه، والتي يريد ان يهبها كل ما يملك على هذه الارض، هي زوجة خائنة مجرمة شريرة ؟٠

من المؤكد ان الضربة ستكسون قاصمة شديسدة الوقع ، وقد تقضي عليه .

ماذا ستفعل اذن ؟٠

هل تعترف ؟٠

لا مده هي لن تعترف ده

اجل ٥٠٠ يجب ان تعترف ٠

وكادت ناهدة تضيع في تفكيرها المؤلم الرهيب . كادت تصاب بالاغماء ، وقد عجســزت عن اتخاذ اي قرار حاسم ، حازم ، صريخ .

فهي لا تستطيع ان تعترف لزوجها ، ولا تستطيع ان تحمل ذلك السر الثقيل في صدرها ٠٠٠

وكان سليم الراشد يراقب زوجته فيما كانت ناهدة فيكر ٠٠

واحترم صمتها وتفكيرها فلم ينبس بحرف ٠٠ واخيرا، وبعد صمت طويل، التفت سليم الى زوجته ليقول: ناهدة إ ١٠٠ ما بك يا حبيبتي ؟ اراك قلقة المخاطر مضطربة الفؤاد ، شاردة الذهن ، والدمع يتدحرج على وجنتيك النديتين؟ هل هناك ما يعذبك يا حبيبتي ؟ • روحي فداك يا ناهدة •

فهمست ناهدة ، وهي ترمق زوجها بنظرة حائرة من خلال دموعها : انا بألف خير يا سليم • انني بخير ، ما دمت انت قربى •

قال: لماذا تخفين عني اسرارك يا ناهدة ؟ قولي لي يا حبيبتي ما بك .

وكان عليها ان تجيب على سؤال زوجها ٥٠٠٠ ولجأت الى الحيلة ، والمرأة ابنة الحيلة ، واختها ، والمها ، فهمست : لقد اثرت بي هذه البادرة التي ابديتها نحوي يا سليم ، لم يكن لك ان تقف علي ثروتك كلها وهناك اخوانك واقاربك ، ثم ، ، ثم ماذا ستفيدني هذه الثروة اذا خسرتك . لا سمح الله ، انا لا اريد مالا ، لا اريد ذهبا ، لا اريد ثروة ، اريد ان تظل قربي يا سليم ، الريد ذهبا ، لا اريد ثروة ، اريد ان تظل قربي يا سليم ، فاكبر سليم الراشد في زوجته تلك العاطفة المقدسة الشريفة النبيلة : يا لها من زوجة محبة مخلصة وفية ، ، ، وأثاره الحنين فتمتم : هاتي يدك يا حبيبتي ، ، ،

ومدت له يدا باردة واهية مرتجفة صفراء • فامسك سليم الراشد بتلك اليد يداعب اصابعهـــــا ويهمس: يا حياة سليم يا ناهدة ١٠٠ انا ليس لي غيرك في هذه الحياة ١٠٠ انت زوجتي ، وحبيبتي ، وكــل اقاربي ١ اريد ان اضمن لك الحياة الهائئة السعيدة ، وانا تحت التراب ٠

فعادت الدموع تغمر عينيها النجلاوين الجميلتين . ومضى سليم في كلامه ليقول مازحا : قد تساعدك هذه الثروة على ايجاد عريس يا ناهدة ١٠٠

فاتنفضت ناهدة وقد آلمتها اللسعة • وهمست : لماذا تنطق بمثل هذا الكلام المؤلم الجارح ، اللاسع ، يـــا سليم ؟••

فشدت یده یدها وهمس : اردت ان امازحك یــا حبیبتی ، لأبعد عنك الحزن والالم .

قالت: ولكن كلامك هذا يزيدني ألما يا سليم • هل يخيل البك انني اتمنى موتك لأظفر بالثروة ، واحظـــى بعريس ؟••

فشدت اصابعه اصابعها على شوق وهوى وحنين وهمس: لا يا ناهدة ٥٠٠٠ لا يا حبيبتي ١ انا اعرف اي عاطفة صادقة هي عاطفتك النبيلة ، واعرف اي اخلاص هو اخلاصك ، واي وفاء هو وفاؤك ١ لا تأخذي مزاحي جدا يا حبيبتي ١ ان الاعمار بيد الله ٠ والانسان معرض دائما وابدا لخطر الموت ٠ ان الموت يكمن لنا في كل لقمية

ناكلها ، وفي كل جرعة نجرعها ، وفي كل خطوة نخطوها ، الموت كاللص ، كما قال السيد المسيح له المجهد : «لا تعرفون متى يأتي السارق أفي الصباح ام فسي المساء ام عند صياح الديك » ، لذلك ، فمن الافضل ان يظهل للانسان متأهبا للرحيل ، وانا اردت ان اكون متأهبا ، فأرحت ضميري بان سجلت كل ما الملك على هذه الارض ناسمك ،

وتشابكت اصابع الزوجين ٠٠

وشعر سليم الراشد بالسعادة الوارفة الخضراء تغمر حنايا قلبه وروحه ، ويده تشد يد زوجته المخلصة الوفية الحسناء .

## الفصل العصر

الدکتور ماجد زهران حائر ، مضطــرب ، قلق ، لا یستقر علی حال ۰۰۰

غدا موعد أجراء العملية الجراحية لسليم الراشد . وسيشفى سليم ، وبشفائه ينقطع الدكتور ماجد عن زيارة سليم ، ويحرم من مشاهدة حبيبته ناهدة .

يوم غد سيكون يوما تاريخيا في حياة الدكتـــور ماجد زهران •

وسيشيع ماجد زهران قلبه غدا الى المقـر الاخير ، ويدفن حبه الندي العود ٠٠ رحم الله هذا الحب ، كم كان مؤلما ، دامعا ، رهيبا ٠

وانزوى الدكتور ماجد زهــران في غرفته يدخن ، ويفكر ، ويبكي ٥٠ وتدحرجت الدموع على وجنتيـــه بغزارة ٠

وشعر بالام مبرجة تعصف بصدره، وتكاد تقطع انفاسه ، فلجأ الى الادوية يجرعها ليبعد عنه الوهسن والعياء .

واسدل الليل ستاره على بيروت ، ليزيد الظلام في قلب الدكتور ماجد زهزان ظلاما ، ويغمن روحه الهائمة الحيرى بالوحشة ، والكابة ، والحزن العميق ...

وتمنى ماجد ان يطول الليل • تمنى ان يبتلع الليل الصباح ، تمنى الا يطلع الفجر ، وهو يعلم ان ذلك الفجر سيحمل له الكارثة الرهيبة السوداء •

الا ان امنية الدكتور ماجد زهران الفالية لم تتحقق، فقد بزغ الفجر ساكبا على بيروت نوره الوردي الجميل ليبعث اليأس والقنوط في قلب الدكتور ماجسد زهران .

وخهض ماجد بوهن وعياء ، ليخرج من غرفته السى الشرفة ، وهو يحاول الهرب من هو اجسه ، ومخاوفه ، وافتكاره المقلقة السوداء .

الا ان المحاولة لم تنجح ، فقد سبقتـــه الهواجس والافكار الي الشرفة ••

ومضى الدكتور ماجد في تفكيره ، وهو واقف على شرفة داره ٠٠

وبدأت انوار الفجر الوبردية اللوبن تندحر امسام

وكانت الدنيا سوداء في عينيه •

كان يرى في انوار الصباح ظلاما قاتما مدلهما ، ومن كان الظلام في قلبه يرى الدنيا كلها ظلاما في ظلام .

وجاءته الخادمة بالقهوة ، فرشفها على عجل ، ودخل

الى غرفته ليرتدي ثيابه ويهم بالخروج من الدار .

الا ان الخادمة اعترضت سبيله قائلة: ان الطعسام جاهز يا سيدى .

ولم يجب ماجد بحرف ، بل هو تابع سيره خارجا من الدار ، دون ان يلتفت الى الخادمة .

ولم تتعجب الخادمة لما بدر منه ، كانت تلك الخادمة قد تعودت من سيدها مثل ذلك التصرف الغريب ، وكانت تأسف لمصير سيدها شديد الاسف ، وهي لا تجهل اي مصير هو ذاك المصير .

واستقل ماجد سيارته الخاصة ، واطلق لها العنسان في ظريق المستشفى •

ووصل الى المستشفى ، والساعة تعلن السابعة من الصباح ، وشخص توا الى مساعده في المستشفى ليقول له : هل اجريتم الاستعدادات اللازمة للمريض سليسم الراشد ، تأهبا لاجراء العملية ؟٠٠

قال: هل غرفة الجراحة جاهزة ٢٠٠

واجاب: نعم ٠٠

قال: فلينقل سليم الراشد الى غرف...ة الجراحة . سنجري له العملية الان .

ولاحظ الطبيب المساعد المتمرن ، القلق ، والاضطراب والوهن على الدكتور ماجد زهران ، فتمتم : يبدو انه متعب يا دكتور ، ارى ان تؤجل موعد العملية الى الغد، واستشاط الدكتور ماجد غضبا ،

كان ماجد يريد ان يغضب ، يريد ان يشور ، يريد ان ينفجر ، فكأنه كان ينتظر كلمة واحدة تثيره ليثور ، وهدر: من قال لك انني متعب ؟ لماذا تنطق بغير الحقيقة ؟ • • اتريد ان تؤخر شفاء المريض البائس ؟ • • قلت لك انا ساجري الجراحة الان • هل فهمت ما اعني؟ • • اين هي المرضة؟ • • اين هي ؟ • • نادها الي • • فلتحضر الان • الان حالا • ودهش الطبيب المساعد لثورة الدكتور ماجد زهران • فهو لم يلمس فيه قبل الان هذه الثورة الجامحة ، العاتية ، العوجاء •

ووجم الطبيب • ونادى الممرضـــة • فاقبلت ذات الثوب الناصع البياض لتقول: بماذا يأمر الدكتور ماجد ؟

قال: اسرعي في تهيئة غرفة الجراحة .

قالت: الغرفة جاهزة يا سيدي •

قال : فلينقل المريض سليم الراشد اليها حالا .

وهمست : حاضر یا دکنور ۰

وخرجت المرضة .

والتفت الدكتور ماجد الى مساعده ليقول: تعـال معى • سنبدأ باجراء الجراحة الان •

قال ماجد هذا ، وسار الى غرفة الجراحة ليرتــدي الثوب الابيض ، ويغسل يديه بالكحول المعقمة ، ويضــع على وجهه القناع الابيض .

وما هي لحظات ، حتى وصل سليم الراشد الـــــــى غرفة الجراحة •

وهمس سليم ، وهو يشاهد الدكتور ماجد زهران: ماذا يا دكتور ؟٠٠ هل يقدر لسليم الراشد ان يخرج حيا من هذه الغرفة ؟٠٠

وهمس ماجد: ان شاء الله •

وبدا الخوف الشديد على وجه سليم ، فهو لا يجهل اي خطر يحدق به ، ان الموقف حرج ، رهيب ، مخيف واي انسان لا يرهب ذلك الموقف، ولا يفكر بالموت ، وهو يدخل الى غرفة الجراحة ، ويشاهد الطبيب الجراح فسي ثوبه الابيض ، وفي قناعه الغريب ؟٠٠٠

وفي حدين كانت الممرضة تمدد سليما على منضدة الجراحة • كان الدكتور ماجد، يستعرض جبيع الصور التي اخذت لعظم سليم الراشد ، ويراجع تقارير الفحوصات التي وضعها الاطباء الاختصاصيون ••

ووقف الدكتور ماجد الى النافذة يراقب من خلال زجاجها السحب المبعثرة في الفضاء ، كأنها قطيع مسن الغنم اييض الصوف ، في حين كانت الممرضة والطبيب المساعد يخدران سليما .

وهمس الدكتور زهران ، وهو ينظر الى الفضاء: يا رب اسلاله القوي القدير العظيم اسلاله السماوات والارض ٥٠٠ يا مبدع الاكوان وخالق الانسان، يا الهي وسيدي ، رفقا بي ٠ ارحمني يا الله وقونسي وساعدني ٠ وخذ يبدي ٠ انت وحدلت يا رب تعرف اي موقف هو موقفي ، واي قلق هو قلقي ، واي الم هو المي ، واي عذاب هو عذابي ٠

واذا بالدموع تتدحرج على وجنتي الدكنور زهران، واذا به يغرق في تفكير عميق، ويستغرق في صلاته، ويضيع في عالم سحيق قصي بعيد.

ولم يستفق الدكتور مأجد من تفكيره الاعلى صوت مساعده يقول: كل شيء جاهسنز يا دكتور و لقسد استغرق المريض في التخدير و

واسرع الدكتور زهران الى سليم الراشد وبدأ باجراء الجراحة ، وقد شعر ببعض الاطمئنان والثقـــة والارتياح .

فكأن تلك الصلاة الحارة التي تمتمتها شفتاه بعثت السلام الى قلبه، وبددت من ذلك القلب الخوف ، والقلق، والوهن ، والاضطراب .

يا لقوة الصلاة •• ليس ثمة قوة على الارض تضاهي قوة مناجاة الرب ، والتضرع للخالق الديان •

## الفصل تخامس عشر

وصلت ناهدة زوجة سليم الراشد الى المستشفى في الساعة الناسعة من الصباح .

وشخصت ناهدة توا الى غرفة زوجها •

ودهشت عندما شاهدت السرير خاليا ٠

واسرعت الى الممرضة تسألها بقلق وارتعاش : ايــن هو زوجي ٢٠٠

وهمست الممرضة: زوجك في غرفة الجراحة يا سيدتي و انه هناك منذ اكثر من ساعة و لقد اشرفست العملية على النهاية و

ووجمت ناهدة • وتحولت الدهشة في عينيها الى ذعر •

واخذت ترتجف كأنها ورقة في مهب الرياح • لقد نفذ ماجد ما عزم عليه • هو سيشفي زوجها • سيصبح سليم قادرا على النهوض من السرير • وعلــــى السير ، وسينقطع ماجد عن زيارتهم ٠٠ ماذا فعل ماجد ؟٠٠ هل جن ؟٠

اهكذا يحكم على قلبها وعلى قلبه بالاعدام، وينفذ الحكم فورا ؟٠٠

وشعرت ناهدة بدوار شديد •

شعرت بالوهن وبالعياء ، فكسادت تسقط علسسى الارض •

وشاهدتها المرضة في ذهولها، واضطرابها، ووهنها، وذعرها، فخيل اليها انها قلقة على مصير زوجها.

وتقدمت منها لتمسك بيدها هامسة: لا تقلقي يا سيدتي • ان الدكتور ماجد زهران يجزي العملية لزوجك بنفسه ، والدكتور ماجد من كبار الجراحين ، ان زوجك ميشفي باذن الله •

ولم يكن كلام المعرضة الاليزيد فسي قلق ناهدة ، وفي ذعرها ، واضطرابها •

وقادتها الممرضة الى الصالون واجلستها على مقعد رجراج ، وراحت تسكب فسي اذنيها كلمات التهدئـــة والتشجيع .

ولم تلبث المدضة ان انصرفت تاركة زوجة سليم الراشد في الصالون ٠٠٠

وانفجرت الدموع غزيرة من عيني ناهدة. •

كانت تبكي دون ان تعلم لماذا تبكي وتذرف الدمع دون ان تعلم لماذا تذرف الدمع .

وشعرت بضيق شديد في صدرها يكاد يخنسق انفاسها ، فنهضت لتسير في ممر المستشفى ، باحثة عن غرفة الجراحة .

ولم يطل بها البحث • ها هي غرفة الجراحة ، هناك في اخر الممر الطويل •

وشخصت الى تلك الغرفة .

ووقفت امام الباب الموصد وهمي ترتجف كأنها ريشة في مهب الهواء: ترى ماذا يجري داخل تلك الغرفة ٢٠٠ هل انهى ماجد عمله ؟

هل تكللت العملية بالنجاح ٢٠٠٤

هل فشلت ؟٠٠

الا يزال سليم حيا ؟٠٠

واخيرا هل مات سليم ٢٠٠

هل قضى ماجد عليه ؟٠٠

ووجمت ناهدة وقد وصلت بتفكيرها الى هذا الحد. وانقطعت الدموع فجأة عن الانحدار على وجنتيها ٠٠

وغمرتها موجة شعور غامضة • وهي تفكر بموت سليم • لم تحزن • • ولكنها لم تفرح • • مسكين سليم المراشد ، ما هو ذنبه ؟ • ماذا اقترف سليم ؟ ماذا جنسى

عليها ؟ د + بماذا اساء اليها ؟ •

هو لم يجن عليها ولا هو اساء اليها . . . . لقد كان لها مثال الزوج المخلص المحب الوفي . . . . اغدق عليها حبه ، وعطفه ، وماله . وخصها بكــــل

ولکن مه ولکن سلیما وقف بینها وبین حبیبهـــا ماجد ه

الا يكفي هذا الذنب ؟

لقد خسرت ماجدا وماذا تفيدها اموال الدنيا كلها عندما تفقد حبيبها ماجدا ؟٠

وضاعت ناهدة في تفكيرها ، كانت افكارها كبحر هائج الامواج ثائر الرياح .

وطال وقوفها امام تلك الغرفة ٠٠

واخيرا ، وبعد انتظار طويل فتح باب الغرفة ، واطل منه ماجد ، وهو ما زال يرتدي الثوب الابيض . ووثبت ناهدة اليه صارخة : ماجد ؟..

الا ان ماجدا لم يلتفت اليها ، بل هو اشاح بوجهــه عنها لئلا ترى الدموع المترقرقة في عينيه ..

وسار ماجد، بخطوات متئدة واهية، الى مكتبه في المستشفى ٠٠

وهرولت ناهدة وراءه لاحقة به ٠٠

ودخل الدكتور ماجد زهران الى مكتبه ٠٠ ودخلت وراءه ناهدة ٠٠

واقتربت منه لتقول: ماذا فعلت يا ماجد ؟٠٠

ولم يجب ماجد، بل هو مد لها يده يصافحها هاما بصوت تخنقه العبرات: لك تهاني يا سيدتي و لقد نجحت العملية و زوجك سينهض من السريسر وسيكون قادرا على المسير بعد ايام قليلة و

قال الدكتور ماجد هذا ، والقى بجسده الواهي ، المضطرب ، المرتجف ، على المقعد الجلدي الوثير •

واخفى وجهه بيديه ، واجهش بالبكاء .

وشعرت ناهدة بثورة لاهبة حمراء .

شعرت بالنار تأكل قلبها ، وبالالم العميق العظيم يغمر روحها ، والدكتور ماجد زهران يعلن لها نجاح الجراحة . وتقدمت منه تمسك بكتفيه وتصرخ به وهيي تبكي: ماجد ! • • ماجد ! • • ماجد أماذا فعلت بقلبي يا ماجد ؟ ماذا فعلت ؟ شفيته لتقتلني ؟ • لتذبحني ؟ • لتميتني ؟ ماذا

فعلت بقلبي يا ماجد ؟ ماذا فعلت ؟

وتلاشت قواها وهي تجهش بالبكاء •

وهوت بها قدماها ، فسقطت على الارض امسام ماجد ، وهي تولول : ماذا فعلت بقلبي ؟ ماذا فعلست بقلبي يا ماجد ؟ • •

ووقف الدكتور ماجد زهران ليرفعها عن الارض ، ويهمس في اذنها: ناهدة ! • اذهبي الى زوجك • انزوجك بحاجة اليك الان يا ناهدة • •

قال هذا واسرع بالخروج مــن الغرفة لا يلـــوي على شيء •

## الفصال أسادم عشر

وشفي سليم الراشد ٠٠٠ ونهض من السرير ٠

واصبح قادرا على المسير ٠٠٠

وبحث سليم الراشد عن الدكتور ماجد زهـــران ليشكره على ما بدر منه حياله • الدكتور ماجد زهــران صاحب فضل على سليم الراشد ، لولاه لظل سليم كسيحا مقعدا طيلة ايام حياته •

الا ان سليما لم يقف على اثـر للدكتور ماجـد زهران و فقد اختفى الدكتور زهران فجأة ٥٠٠

وطلب سليم الراشد الى زوجته ناهدة ان تساعده في البحث عن الدكتور زهران ، قال : ناهدة ! الدكتور ماجد صاحب فضل على زوجك ، جبيله سيظل في عنقي حتى الموت ، يجب ان نجده لنرد له الجميل ، ساعدينسي يا ناهدة في البحث عنه ،

وناهدة ، لم تكن بحاجة الى من يطلب اليها البحث عن ماجد ...

كانت ناهدة قد بحثت عن ماجد الا انها لم تقف له على اثر • فلا هو فني داره ، ولا هو فني عيادته ولا هـ و فن المستشفى ••

وخيل اليها ان ماجداً عاد الى القرية فشخصت الى القرية الرابضة في سفوح جبال المتن في لبنان على هناة واطمئنان تسائل عن الدكتور ماجد زهران ، الا ان جميع حهودها ذهبت ادراج الرياح ، لم يكن ثمة في القرية من رآه ، ولا هناك من يعرف عنه شيئا ...

وحزنت ناهدة حزنا عميقا شديدا ، وقد ابتعد عنها حبيبها ماجد .

وذبلت نضارتها ، واتنابها الهزال فبدت دائمة الحزن دائمة الاسى لا تفارق الدموع مقلتيها .

كانت ناهدة تفكر ابدا بماجد ، كانت تقضي نهارها في البكاء ، وتقضي ليلها ساهرة ، تناجي طيف الحبيب الممعن في الصد ، والنوى ، والهجران .

وقلق سليم الراشد على زوجته شديد القلق ٠٠ وخشي ان يفقد زوجته الحبيبة ٠ فوثب اليها يقول: ناهدة ١٠٠ ما بك يا حبيبتي ؟ انني لأراك ابدا في هم ، وحزن ، واسى ٠ ما بك يا ناهدة ؟ ما بك يا حبيبتي ؟ وهمست ناهدة: لا شيء ، لا شيء يا سليم ، انا قربك بالف خير .

قال: هل ترغبين في السفر الى خارج لبنان ؟ انا على استعداد للسفر و انني لأرغب في زيارة اوروبسا واميركا و اريد ان اطوف العالم لأعوض عما فاتني مسن السعادة ، والبهجة ، والسرور ، طيلة تلك الايام السوداء التى قضيتها في السرير و

قالت ، وكأنها لا تريد ان تبدي رأيا : كما تريد يا سليم .

قال: استعدي للسفريا ناهدة و بعد ايام قليلسة سنغادر لبنان الحبيب الى اوروبا و سنطوف مدن وعواصم العالم و ونغيب عن لبنان سنة كاملة ، لنعود بعدها السي الوطن الحبيب ، وقد تعافيت ، وطردت عن قلبك الطاهر الحنون الهم ، والحزن ، والشجن و

فعادت ناهدة الى التمتمة، وهي تحدق بالافق البعيد البعيد : كما تريد يا سليم ، كما تريد .

وكان ما اراد سليم ٠٠٠

وسافرت ناهدة مع زوجها الى العواصم والمسدن الاوروبية •

وطاف بها زوجها اكثر المدن والعواصـــم ، الا ان ناهدة لم تكن لتشاهد الا الظلام ٠٠٠ الدنيا كلها ظلام في عينيها • لا فرق لديها اكانت في بيروت ، ام في مدريد ، ام في جنيف ، ام في روما• خيال ماجد ماثل ابدا امام عينيها ، وطيفه الحبيب جاثم ابدا على وسادتها المبللة بالدموع •

وحطت بهما الرحال في باريس • في العاصمـــة الفرنسية الصاخبة المجنونة الحسناء •

وراح سليم الراشد يطوف مع زوجته الحبيبة النوادي والملاهي والمراقص الفرنسية محاولا ان يخرج بناهدة عن حزنها ، وقلقها ، وألمها ، واضطرابها .

وذات ليلة ، فيما سليم الراشد وزوجته يجلسان في ملهى «المولان روج» في باريس ، يشاهدان البرناميج النجميل ، تقدم منهما رجل ، والبسمية تطفو علي شفتيه ٠٠٠٠

وشاهد سليم الراشد الرجل ، فوقف يصافحك بحرارة متمتما: الدكتور فريد نجار ؟ و انت هنا ؟ ماذا جئت تفعل في باريس ؟ • •

وصافح الدكتور فريد فجار صديقه الحميم سليــــم الراشد وتمتم : انت ماذا جئت تفعل هنا ؟

قال سليم: انني اطوف مع زوجتي اوروبا بأسرها، وسننتقل المي اميركا ، اريد ان اعوض عما فاتني مسن السعادة طيلة تلك الايام الرهيبة التي قضيتها في السرير

يا دكتور • تعال • تعالى اجلس معنا هنا •

وصافح الدكتور فريد نجار ناهدة • وجلس قرب سليم •••

ودار الحديث بين الدكتور فريد نجار وبين صديقـــه سليم الراشد .

وقال سليم: انت صاحب الفضل على يا دكتور ولقد كنت واسطة التعارف بيني وبين صديقك الدكتور ماجد زهران وقلت لي: «هذا هو الطبيب الذي سيشفيك» و اتذكر يا دكتور فريد ؟

. قال الدكتور فريد نجار : اجل • اذكر • وهـــــل تراني خدعتك ؟ الم يشفك الدكتور ماجد زهران ؟•

قال: لا • لم تخدعني • سلمت يده لقد شفانسي كما ترى •

فظهر الآسى على وجه الدكتور نجار ، وهمس: مسكين ماجد زهران • لقد شفاك يا سليم الا انه لـــم يستطع ان يشفي نفسه •

وأرهفت ناهدة اذنيها .

والتفتت الى الدكتور فريد نجار تسأله بهلع وخوف وذعر: ما به الدكتور ماجد زهران ٢٠ ما به ٢ فهز الدكتور نجار رأسه بأسف، وهمس: مسكين٠٠

انه هنا في باريس هو الآن في مستشفى القلب الاقدس. انه يحتضر ٠٠

واشتد الذعر بناهدة •

وهمس زوجها بدهشة وألم : الدكتور ماجد زهران يحتضر ؟• اتكون جادا في ما تقول يا دكتور ؟••

قال الدكتور نجار بأسف شديد: هذه هي الحقيقة المؤلمة يا صديقي • بعد ان اجرى لك الدكتور زهــران العملية الناجحة غادر لبنان وجاء الى باريس • وهنا فسى العاصمة الفرنسية اصيب بهزال شديد مخيف لم يستطع اطباء فرنسا الماهرون ان يعرفوا سببه • وسار الدكنــور ماجد زهران خطوات سريعة في طريق الداء • • واصبح عاجزا عن النهوض من السرير فكتب لي يدعوني السمى الحضور إليه • وجئت الى هنا منذ شهر ، ومنذ شهــــــر وانا احاول ، مع مشاهير اطباء فرنسا ، ابتزاع شباب زميلي ، وصديقي الحبيب ماجد زهران من براثن عزرائيل، الا ان جميع جهودنا ذهبت ادراج الرياح ، ان الداء في قلب ماجد ، في روحه ، في نفسه ، والطب يقف عاجــزا عن قهر مثل هذا الداء • ان ماجدا سيموت • لن يعيش ماجد زهران يا سليم . مسكين . يا ضياع شبابه ويـــا ضياع مهارته ومقدرته و ان الطب سيفقد عملاقا مــن عمالقته يفقد الدكتور ماجد زهران وكانت ناهدة تنتفض كعصنفور ذبيح وهي تستمــع الى كلام الدكتور فريد نجار ٠

وكادت تسقط عن المقعد وقد تلاشت قواها ووهنت عزائمها •

والتفت زوجها اليها ليقول بذعر: ناهدة ! • • ما بك يا ناهدة ؟ •

وهمست ناهدة بعياء: لا شيء • لا شيء • وهمست ناهدة بعياء: لا شيء • لا شيء • قال الدكتور نجار مخاطبا زوجـــة سليم الراشد: ولكنك ترتجفين يا سيدتي • ما بك ؟

فهمست بعياء ووهن : خذوني الى ماجد ... خذوني ليــه .

خذوني الى ماجد ؟٠٠٠

وهمي تنتفض وترتجف وتبكي ء٠٠

وسقطت الغشاوة عن عيني سليم الراشد فجأة ٠٠ زوجته تحب ماجدا ٠٠ كل ما فيها ينطق بحسب

الدكتور ماجد زهران •

عيناها الدامعتان ٠

شفتاها المرتجفتان •

يداها الصفراوان الواهيتان .

ناهدة تحب ماجدا

اتكون ناهدة خائنة ٢٠٠ مستحيل ١٠٠ مستحيل ٠

ناهدة مخلصة وفية ، لا تخون .

وهمس سليم في اذن ناهدة: ما هي علاقتك بماجد يا تاهدة ؟ قولي لي كل شيء • كل شيء • لا تخفــــي عنى شيئا ••

قالت: ماجد زهران كان حبيبي قبل ان اتعرف اليك يا سليم • كان وما زال حبيبي • انني اعترف الله ، انا لم اخنك ، لم تزل قدمي في الطريق الوعر الشائك البعيد يا سليم • • لا ، يشهد الله انني لم ألوث شرفك ، ولم الطخ جبينك بالعار • لقد أحبت روحي ماجدا • احبته، وستظل تحبه الى الابد • اما جسدي فهو الك • لك انت يا زوجي • • يا • • يا • • سليم •

وهدر سليم الراشد: لماذا لم تقولي لي الحقيقة قبل الان ؟ لماذا لا تخبريني كل شيء ؟ لماذا لم تصارحيني بالحقيقة يا ناهدة ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ .

وكان الدكتور فريد نجار يستمع الى اعتراف ناهدة والدهشة تعقد لسانه ٠٠

وعادت ناهدة الى النمتمة ، وهي تنجهش بالبكاء: خذوني اليه اريد ان اراه قبل ان يمو ت، قبل ان يلفظ انفاسه .

وهمس الدكتور نجار في اذن سليم الراشد: يجب ان تراه يا سليم • هل تسمح لها بزيارته ؟ قال سليم الراشد والالم يهزه هزا : اجل • • اجل • • وسأكون انا برفقتها ايضا •

قال الدكتور نجار: ان زيارة المرضى ممنوعة فسي مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل • الا انني ساكون برفقتكما ، والطبيب يستطيع الدخول الى المستشفى في ساعة يريد •

قال الدكتور نجار هذا ونهض ٠٠

ونهض سليم الراشد ، ونهضت ناهدة ،

وتأبط سليم الراشد ذراع زوجته ليساعدها علمى المسر ٠٠

وساروا ٠٠٠

وخرجوا من الملهى الى سيارة الدكتور نجار ، وجلست ناهدة قرب زوجها في المقعد الخلفي ، وهي في حال تفتت الاكباد ،

وجلس الدكتور نجار الى مقود سيارته واطلق لها العنان ••

واجتازت السيارة الانيقة الفخمـــة شوارع باريس بسرعة جنونية ٠٠

ووصلت بهم الى ضواحي العاصمة الفرنسية • وتسلقت السيارة ربوة خضراء لتقف امام مستشفى شاهق منيف •• وكان الليل يتأهب للفظ انفاسه عندما دخل الثلاثة الى المستشفى • الدكتور نجار، وسليم الراشد، وناهدة • وسار الدكتور فريد نجار امام سليم الراشد وزوجته في ممر طويل • ووصل الى امام باب غرفة بيضاء وفتح الباب ، ودخل • •

ودخلت وراءه ناهدة ، والذعر يطل من عينيها • ودخل وراءها سليم • •

وشاهد الثلاثة منظراً يفتت الاكباد. الدكتور ماجد زهران ملقى على سرير ناصع البياض وصورة ناهدة بين يديه ...

وكان رأس ماجد متكئا على الوسادة بوهن • يفتح عينيه ثم يغمضهما على دموعه ، وحشرجة الموت تقطع عليه انفاسه • •

وهناك قرب السرير وقفت ممرضة تمده بالمصول ، محاولة تخفيف الامه المبرحة ، وعذابه الموجع الاليم • • وفتح ماجد عينيه فوقعتا على ناهدة ، وهمس : اين

انا ؟ انني احلم ٠٠ ناهدة ١٠ حبيبتي ناهدة ٠٠

ووثبت ناهدة اليه مولولة : ماجد ! • • يا حبيبي • • انت هنا تعاني وطأة الداء وانا انعم بالراحة والسعادة ؟ • • يا حياة ناهدة يا ماجد • •

وارتمت ناهدة على صهدر ماجد وهمي تجهش

بالبكاء • •

وهمس ماجد: أاكون في حلم ؟• ناهدة هنا ؟ هنـــا قربي ؟ لا ••• لا ••• لا ••• مستحيل •

ووقف سليم الراشد على وجوم ٠٠

وتقدم الدكتور فريد نجار من ماجد ليقول: اجل يا ماجد •• ناهدة هنا قربك •• لقد قادها الله اليك لتشاهدها وتشاهدك ••

وامتدت بد الدكتور ماجد زهران الى رأس ناهدة الملقى على صدره وراحت اصابعه تداعب خصلات شعرها بعياء وهمس: ناهدة ١٠٠ ابن انت ٢ انا لا اراك٠٠ اذكريني يا ناهدة ٠٠ انا راحل الان ١٠٠ احس بالموت يقترب مني ١٠٠ ما احلى الموت ، وما اجمله وانت قربى ، يا ناهدة يا حبيبة قلبي وروحي ٠٠

واذا باصابعه تتراخى فجأة وتفلت خصلات شعــــر ناهدة .

جذوة الحياة خبت في ذلك الجسد الندي الشباب. لقد مات الدكتور ماجد زهران.

وذعرت ناهدة ٠٠

واخذت تولول: ماجد! ٠٠٠ ماجد! ٠٠٠ كلمني يـــا ماجد ٠٠٠ رد علي ٠ ماجد ٠٠ ماجد ١٠٠ ماجد ٠٠٠ وتقدم الدكتور نجار منها يرفعها عن صدر ماجـــد

هامسا: ارحمه یا رب

وهناك ، قرب السرير ، كان سليم الراشد واقفى والدموع تغمر عينيه ، والالم يعصف به ، والوجوم يطل من عينيه .

وهمس سليم باسف واسى ، وهو يمســح دموعه : انا قنلت هذا الشاب •

وكان الفجر قد بدأ يطل على باريس عندما خرج سليم الراشد ، وزوجته ، والدكتور فريد نجار ، من مستشفى القلب الاقدس تاركين جثة ماجد في حراسة الممرضات ، وكانت ناهدة في حال تفتت الاكباد ،

كانت تبكي بدَمُوع غزيـــرة وتتمتم : ماجد •• ماجد •• ماجد ••

وفي اليوم التالي شيع جثمان الدكتور ماجد زهران الى المقر الاخير في مقبرة مستشفى القلب الاقدس ٠٠ وسار وراء النعش ثلاثة لبنانيين : الدكتور فريد نجار، وسليم الراشد، وزوجته ناهدة ٠٠

وعندما ووري النعش الثرى ارتمت ناهدة على الضريح تقبل ترابه وتبكي بدموع قانية الاحمرار وعاد سليم الراشد بزوجته الى لبنان وقد هسدت الكارثة جسده النحيل و

لم یکن حزن سلیم الراشد علی ماجد زهران بأقل

من حزن ناهدة ٠٠

وخيل لسليم الراشد انه هو السبب في موت الدكتور ماجد • فكان يردد ابدا : انا قتلت هذا الشاب • • انـــا قتلتــه •

واذا بسلیم الراشد یصاب ذات لیلة بذبحة قلبیة ، لم تمهله سوی دقائق .

دقائق قليلة واسلم الروح .

واصبحت ناهدة وحيدة في هذه الحياة .

لقد فقدت حبيبها وفقدت زوجها ٠٠

وباتت الدنيا ظلاما قاتما في عيني ناهدة مجبور • واقامت ناهدة في دارها في بيروت لا تخرج من تلك السدار ••

واذا قدر لها ان تخرج من دارها يوما ، شخصت السى محلة الروشة لتجلس وحدها في ذلك المطعم المطل علمسسى البحسر •

ذلك المطعم الذي كانت تجلس فيه مـع ماجد ٠٠ وتنظر ناهدة الى البحر ٠٠

وتسمع صوت ماجد آتيا اليها مع هدير الامسواج مرددا تلك الكلمات التي تلفظت بها شفتاه: «انظري يا ناهدة ، انظري الى هذه الامواج التواثبة نحو الرسال والصخور ، انها لتحن ابدا الى الشاطىء ، تماما كما يحن

الانسان الى الموت • • غدا ، يوم تشاهدين هذه الامواج، ويكون ماجد بعيدا عنك اذكريه • • اذكريني يا ناهـــدة كلما شاهدت الامواج في اندفاعهــا نحو الشاطـــى الشاسع الفسيح ، الرحيب الارجاء » •

وتحدق ناهدة بالامواج المزبدة ، المندفعة نحسو الصخور ، ويلوح لها ماجد مقبلا نحوها مع الامواج وهو يبتسم لها ، فتتدحرج الدموع على وجنتيها النديتين ، وتهمس بحرقة والم وبكاء : ماجد ! • ابن انت ؟ • لماذا تركتني وحدي هنا ؟ • لماذا لا تأخذني اليك ؟ • ماذا فعلت بقلبي يا ماجد ؟ • ماذا فعلت بقلبي ؟

## فترسك في الأسوافي قص 26/20/2019 بقصدر d. 200